



خواجه مُعِينُ الدِّيْنْ بِنْ رَامُ وَنْ وَبَدَّ مُمْ يَرِثَ التَّيِيدُ مُحَمِّدُ اللَّهِ بِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ كُلَّا إِشْرَفِلْذَكَارَبَ سَمُوْرَبُونَ مَوْنَوْرَمُ وَرِبْنِي كَصِبْلَ جِلْهُ مُنْ شَعُ شُيوْخِنَا اللهُ وَحَدَهُ لَاشْرَيْكَ لَهُ الْمُكَالِكُ الْهَادِي إِلَى الْصَرَاطِ الْمُسُتَقِيدُ وَلَنَّهُ كُلُانَ مُخَمَّا مَادِحُ السِبنطينِ عَلَامَةُ مَا فِضَيْ لَبَيْهِ إِلْمَدَحِهُ اللّهُ مُنِرَّا عُكَايَ وُدَوْجِينَ ﴿ الْمَعْدَى وَمُعَدُلُهُ وَمَهْ وَلُهُ الْمُنْظَنِ وَالْمُعَادَةُ اللّهُ وَالْمُعَالِمُ مَا عَلَا عَلَمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الل مَوْلِدُ عَطَاءَ الرَّسُولُ فِي تَحْتِيلِ سَلَحَاءَ الْبَنُولُ اللهِ الْفَوْنِ بِلِقِاءِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ يَالُكُ الْوَالِدُ عَظَاءِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ يَالْكُ الْوَالِدُ عَظَاءِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ يَالْكُ الْوَالِدُ عَظَاءِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِيلُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ إِنزَئِدَوْ مَنَاقِبَا بِرُكَةُ آثُ رِمْفِ جُرُكُمُ إِبِرُسْتَنَالَ آوَزَكَضُبِّرٌ وَآلَ اللهِ وَذَرَادِيْهِ الصِّدِبُقِانَ وَأَصْعَابِهِ الْمُرْتَقِينَ وَتَبَاعِهِ الْمُحْتَاعِهِ الْمُحْتَاعِهِ الْمُحْتَاعِهِ الْمُحْتَاعِهِ الْمُحْتَاعِهِ الْمُحْتَاعِهِ الْمُحْتَاعِهِ الْمُحْتَاعِهِ الْمُحْتَاعِةِ وَالْمُعَامِ الْمُحْتَاعِةِ الْمُحْتَاعِ الْمُحْتَاعِةِ الْمُحْتَاعِةِ الْمُحْتَاعِلِقِ الْمُحْتَاعِ الْمُحْتَاعِ الْمُحْتَاعِلِقِ الْمُحْتَاعِ الْمُحْتَاعِ الْمُحْتَاعِ الْمُحْتَاعِ الْمُحْتَاعِ الْمُحْتَاعِ الْمُحْتَاعِ الْمُحْتَاعِ الْمُعْتَاعِلِقِ الْمُحْتَاعِ الْمُعْتَعِلَّةِ الْمُعْتَعِلِقِ الْمُعْتَعِلِقِ الْمُعْتَعِلِقِ الْمُحْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِيقِ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتِقِ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي ٱوَرْكِتَهُدَى حِنْتَ سِنْتَنَرُوْ حِلْيَغُ لَهُ وُمَانَ ٱسْتَادُ نَا الْعَلَامَةُ الْهِيلَا اللَّهِ الْمُعَالِينَا الْمُؤَادَةُ اللَّهُ عَلَى الْكُنْفُوادَةُ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ حَلَى الْكُنْفُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ حَلَى الْكُنْفَ الْحَدُمُ عَلِيٌ عَالِمَوْرُكُ صَلَيْدَ يُمْرُحِكَا يَتِيكُمْ وِرِوَا كِنَا ذِكْ صَلْ اَنْ مِنْ نِيْنَهُ اللّا الْمُؤْمَنَانَ مُنَالِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَا وَشَرَّفَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَا وَشَرَّفَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَا وَشَرَّفَ وَلَا اللّهُ اللّلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه وِدَ بَنِدَ بَالْ اَوَرُكِتُ تَرِوُفِهِ حِكَامَتَيْ مَدُبَّ بَهُ قِ اللَّهِ فَرُصِبُ كَضَيْ وِدَامَلْ اللَّهِ الْمُتَاوَّدُ لَهُ مُنْنَا وَكَا لَا خَيْا لَا اَذَا لَا قَالِمَا لَا قَلِا اَمَنَ أَمُنَ الْمُتَافِي وَدَامَلُ اللَّهُ الْمُتَافِقِ وَالْمُنْ الْمُتَافِقِ وَالْمُلْ اللَّهُ اللَّ إِنْ أَجِيُّهُ مْ تَوْشِيَانَ يَانْ مُخْنَتَصَرَاكِ آجِعَدِ لَإِنِينَ مُيك كُوْرِي قُطْبُ الْأَيْمَتُ مُ يُخْبُوا لُأَيِّمَةُ مُوانِكُمْ الْأَيْمِينَ مُنْ الْمُعَامِمُ عَبُوالْمَاعِيمِ ئايكَةَن فيَضُ مَدَدَيْ مِرُّ كُضَّ إِنَّى مَنْ مِسَايِرِيَّ فَي مِنْ كُمْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهُ مِن وَمَن تَه اللَّهُ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن الللِّهُ مِن الللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن الللِّهُ مِن الللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِي الللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن اللللللِّ المنتقاصِهُمْ سَبِيِّهُ نَاعَبُهُ القَادِ وَمُعَيِّي لَدِينُ وَمُعَاصِرُهُ سَيِّهُ نَاابُحُ شُنِيًّ لَعَنَفِيّ المنجعاجه معين الدِّين الشَّيخ مُعَمَّد حَسَن السَّنْجَرِي سَعَاء البَّدُونِ المُنكِلَّابُ

## مِوْلِيُ عِظَاءِ الرِّيبُولِيُ

التُواكِرَثُ هِنْسُتَانُ وِيسَتِّلِ آفِيهِ فِتَ آوْلِيَا أُوا فَطَا بُكَصَبُكُ كُوُوانَ مَكَا فَاتَ المُؤدَمَانَ تُطْمُلُهُ لا تَطَابُ وَفَرُوا لُا خَبَابُ كُذِي نَا يَكُرْحِيْنَ حَيَا تِكُومُوْتُكُ إِنْ اَلْمُ قِيَامَنَا ضِوَدَيكُ مُنَادِ نُودَوَادِ نُورُكُ دَدْ چَكَرَا نَ غَوْثُ الْاَنَامُ مَظِلً الإَنَامِ وَالْإِغْتِنَا مِ نَهَى كُونَا يَكُوعُ طَاءُ الرَّسُونَ وَلِيُّ الْمِنْسِ، ﴿ اللَّهَ مُنْ اللَّهِ مُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ الرَّاسُونَ وَلِيُّ اللَّهُ اللَّ التولكِ وَإِلا مَنْ لِكُنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آورُكَ خِمُ لِهِ عَنْهُ آورُكَ خِمْ وَجُرُفٌ اللَّهِ السَّاطَفَ يُنَامِنَ الْإِمْلَاكِ وَاللَّهُ عَنْهُ مَا كُنَّاكِ وَنَسْهُ كَانَ الْإِلْهُ

ٳؿؘٛۄۮڎٵؽ۬ػڹٛڋٷۯۅ۬ۑۯۣػۻؘٵػۅؙۮۥ

أمِيْنُ يارتِ العالَسين ﴿

وَجُيْدِ السِّنْدِ آفْرَدِهِ عَدِيْرِ الْمِنْلِ آفْقَادِةِ | وَهَنْ انْظُبُ آجُدِيْرِ خَلِيْ إِن فَصَارِعُكُ الْكِلْمُ يُحْصَارِعُكُ الْمُ مَسِيْجِيُّ شُهُ مَا يَكُهُ الْ وَفَرُدُ قَطُبُ ٱلْجَهِيْرِ المُعَظَرَة مُنْنَاقِبُهُ المُعَبِّرَة مُنَاصِبُهُ مُنَوَّ رَةٌ مُثَرَاتِبُهُ الْمُرَبِ فَظَبَ آجُيبِرِ وَسَيِّيْكُ سَادَ قِنْتُ رَفَا الْرَجَيِّلُ قَادَ قِظْرُفًا وَحَيِرُعَادَةِ أَنْحُلَفَنَا الْعَجِيْثِ فُطُبُ آجُمِيْرِ الله يُراكِ الذي عُرُبِ الرَّيْ عُبُوم قَنِي عُرُبِ وَنِي شَرُقٍ قَنِي قَرْبِ الرَّبُعُدِ فَطُنْكِ جَمِيثِ الله نِيُشَاءِ الْإِ فَاطِيبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اسبنيطالطَابِ فِي الْطِيْبِ | وَسُوْلِ فُطْبُ آجُمِيْرِ فَكُمْ مَدَحُوهُ فِي اللَّهُ نِيَا إِنَّا الْفُوا خِرًّا عُلَيْهَا فَيْغُمَّا لَفَوْزُوَ الْمُنْيَةِ | لِمُطْرِي فَطْبِا بَحْمِيْرِ صَلاةٌ مَا حَدَا لِعَادِي الرَوْضَةِ طَيْبَةِ الْعَادِي عَيْنِهُ وَمَا عَنِي النَّادِي النُّعَيَّةِ فَطُبْ ٱجْمِمِي وَالِ تَبِيِّنَا الْكُرَمَا | وَصَحَبُ شَفِيْعِنَا الْعُظَّمَا وَكُلُّ شُكُونِ خِنَا الْعُلَمَا إِيمَنْ هِمَ قُطْبِ جُمِيرُ اللهي رَصِّيدَين سَنَدِي الْمُعُتَّمَدِيجُ وَمُسْتَنَدِي

اللهِ إِلَّهِ الْمِنْدِي وَعَطَاءِ الرَّسِمُولِ رَضِيًا للهُ عَنْهُ مَا وَإِنَاضَ عَلَيْنَا الْبَرَكَاتِ مِنْهُمَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّاجِي رَجْمَةَ اللَّطِيفِ لَهُ يُمِي كَالسَّدُ اللَّهُ الشَّينِ لَحَكَمُ عَفَا عَنْهُ الرَّبُّ لصَّمَدُ أَنْ حُونُ مِنَ سَمِ آنَ يُتِمَّ لِيُ مَاعَنَ مُنْ بُرْهَدَ مِّنْ لَزَّمَا إِنْ وَيُعِينَنِي إَعَلَى تَأْلِيْفِ مَنَاقِبِ تُصَطِيُهِ لِإَوَافِ ٱلْمَنْهُ وَرِيا نَّهُ يُغْمَالُكُ َاجِي لِشَيْخِنَا عَبْدِالْقَادِي ونعُمَالسِّم يُرُالُكُ فُونِ فِي لِرَّوْضَةِ ٱلْمُسْرَّفَةِ بِآجُو يُرِمِّنْظُوْمَةٌ وَّمَنْتُونَ فَي الْمُ المَمْنُ وَوَةَ وَصَلْمُ لُوزَةً، وَمُغَنَرَ فَهُ قِنْ تَنَا رِمَدَ الْحِيهِ وَمُرْتَشَفَةً مُنَّا مُطَارِمَ لا فَحِيهُ المَعْلَ اللهُ يَعْفُوعَيْنَ وَعَنْ المَائِيْ بِبَرَكَتِهُ وَامْتَهَا نِيْ وَابْنَائِيْ وَاحْبَا بِي بِحَثْقَتِهُ إِلَى الْمُتَالِقُ وَمُعْتَالًا إِلَيْ الْمُعْلَقِيدُ اللَّهِ الْمُعْلَقِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَعَنِ الْبَاعِثِ لِتَأْلِيْفِ مِنْ حَتِهِ وَالْقَائِيُّةِ وَلْمُعَرِّنَ وَلْلُفُرِّتَ فَ يَحَتَّتِهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ الما عَلَى سَيِبِّدِينَا مُحَتَّلِي ٱفْضَلِ لُالْمِيبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِ فِي وَعَلَيْ هِمْ وَعَلَىٰ ال كُلِّ مِنْ هُمُ اللهِ الله وَصَعْبِهِمُ المُعْمَدِيْنَ وَرَضِيَا لللهُ عَنِ الْفَطُكِ مُعِينِ الدِّيْنِ وَاشْيَاخِهِ وَحُلَفَا لِلهُ الرَّاشِدِينَ ٱلْمَالِمُ إِنْ مَقَامَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ أَهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِلَةِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِةِ الْمُؤْلِلَةِ الْمُؤْلِلِةِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِةِ الْمُؤْلِلِةِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِةِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الْمُؤْلِلِينَ الْمُؤْلِلِيلِينِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الْمُؤْلِلْ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِيلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِي الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّ

﴾ ﴿ الْمِيلَةَ أَخِيرِيُ الشَّافِعِيُ الْحِيْسُنِيُ الطِّرِيْقُ ، كُمُّلُ الْمُوْبِكُونِ قَادِ دُمُعِنِي الدِّيْرِ السَّ استنةً ٱلْفِ وَثَلْثَمِا نَهْ وَيَحْمُسُدَة عَشَرَمِنْ هِمْرَة حَبْوِالبَسُ وَحَعَلَنِي اللَّهُ وَإِنَّا مُعْلِصِينَ الرَجْهُ والكرِيَ وُحُنَصِصِبُنَ بِعَلِلْ لَعَادِلْلِيَوْمِ الْعَظِيْدِ فَا تُولُ حَكَانِيُ أَخَدُعِي العَالِدُ النَّهُ وَنُواَلْهَاعِثُ الْمَنْ كُوْرُعَنِ الْكِتَالِ لِمِنْدِيِّ الْمُسَمَّىٰ بَمُ لِلِا كُلْشَنَّ أَنَّ وَالِيَامَوْلَا نَاخَواجَه مُعِينَ الدِّيْنِ أَلْحَسَنِ كَانَ أَجْحَحَ آهْلِ زَمَانِهُ وَأُمُّهُ كَانَتُ أَصْلَحَ نِنِهُ وَانِهُ سَاكِمَانِي بِقَنْ لِمَا فِي الْمُسْتَحِرَ مَسْتَكُونَ هُولِ لَصَّلَاحٍ وَالْمَتَنْجَرِ فَالنَّ الْمُعُمُ لَتَاحَكُنُ يُولِينِ هٰذَا مَاشَعَ اللهُ شَيْئًا الرَّارَأَ يُتُهُ كَحَبَّدَا وَإِذَا لِللهُ بِقُنْ تَعِد مِنْ لَمَنَامَاتِ ٱلْمُبَوْثِرَاتِ وَنِلْمَا إِسَعَادَ يَهِ مَا لَا فَحُدُهُ مُ مِنَ لِخَيْرَاتِ وَلَلْسَرَاتِ المُعْتَابِكُعُ ٱرْبَعَة ٱلتَّهُمُ مِنْ ٱلْحَلِي صَارَفِي للَّيْلِ يَنْ كُوُاللَّهَ بِٱفْضَالِ للْإَحْدِ الله والدُواكِ اللهُ مُحْكَمَّتُ دُوسُهُ لُ اللهُ ثُمَّ لِمَنَّا حَانَ حِيْنَ وِلَإِدَ يِهِ أَضَاءَ ثُ دَامِيْ بِالْعُوْرِوَالدُّوْرُ وَعَالَتِكُ الْوَارُبِعِنْ وَلَادَتِهِ وَهَتَفَ هَاتِفٌ نَزَلَ النَّوُرُ عَلَىٰ قَلِيْكِ بْنِكِ يَامَاءِنُوْنَ ثُمَّةَ نَظَرْتُ إِلَى ابْنِيْ فِاذَاهُ وَسَاجِكُ يَدُعُولَهُ وَلِيُهِ يُهِ إِلِي يَوْمِ الدِّيْنُ وَلِأُمَّ وَجَدِّهِ خَيْرِ لِأَنْبِياءِ أَلْمُهُ تَكِيْنَ وَفِي تَنْ بُوَةِ الْمُوبِينِ آنَّ الشَّيْخِ رَضِيَا لللهُ عَنْهُ كَانَ مُمَنَّعًا إِلَّا خِرِعُمْرُخٌ بِالسَّمِيْعِ وَأَلْبَصَر وَجَيْدِمِ الْنُولِي مِنْهُ وَإِنَّهُ كُنَّاي جَدَّةً وصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي لَنَامِ مَا مُرهُ بِاسْتِيفًا السنتة النِّكاج وَالْإِغْتِنَا مِرْمَنَكُم مُكَانِيةً مِّنْ قَوْمِهِ وَهُوَابُنُ تِسْعِنْ وَاوُلَهُمَا إِنْتَاقَ ثَلْثَةَ بَنِينُ بَكُرُهُمْ فَعَرُ الدِّيْنِ فَصِيبًا وُالدِّيْنِ فَعَسَامُ الدِّيْنِ فَشَعْتُهُمُ كَافِظَةُ جَالُهُ وَكَانُوْامِنْ اصْعَابِ لِلْكُرَّامَاتِ وَالْإِبْدَالِ وَفِي رِوَا يَةٍ سَوَقَتَ امْرَا تَنْهِوا وُلْهُمَا بِي مِي عِصْمَةَ فَرَحَ يَجَا اَبُوْهَا السَّيْهِ وَحِيْهُ الدِّيْرِ الْمُؤسِّلُ مُ

|   |          | والرِّ مُسُوُّلُ | مَوُلِدُعَطَاءِ           |             |
|---|----------|------------------|---------------------------|-------------|
|   | بأبخيائر | وعفي قطب         | قَدُّ فَرَيْنِي مَلَاثِيُ | وَعَوْلِيْ  |
| , | الشّهرُ  | ومن سمعوه با     | فُوْهُ بِالْجِهْرِ        | وَمَنْ مَلَ |
|   | t .      | المحية فطنب      | 1 /                       |             |

المُعْكَايَة الْمُولِلِي آنَّ سَيِّدَ نَاالْمَعَنْ مُوْدَ، وَمَوْلِانَا فَطْبَالُومُ وُولِدَمِنْ بَطْنِ بِتِ النِّسَاءِ ٱلمُنْتَسِبَةِ إِلَى إِلَى إِلَى الْمُلْتَ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْدِ آيُ فَكَرَ النَّوُدِ إَزَادَهَااللهُ نُوُرًا عَلَىٰ نُونِ إِنِي بَلَكِ سَنْجَرِ الْعَمُ وُرِمِنْ ضِلْعِ إِصْفَهَا نَالْشَهُ وُولِ مَبَاحَ لَيْلَةِ الْإِثْنَايْنِ وَقُتَ تَوَلِيُجَدِّةِ مِسِيِّهِ لِنَّفَتَكِينُ لِيُلَةَ ٱلبَدْرِمِ كَالشَّهْ لِلْبَارِكِ الله وَحَبِ سَنفَحَمْسَ إِنَّهِ وَسَبْعَةٍ وَتَكُنُّ يُنَ مِنْ مِجْرَةِ مَنْ ظَهَرَ فِي مَوْلِدُّ أَلِجَهُ وَسُرِي بِإَخْمَالِ لُأَسُمَاءِ وَآخْسَنَ لَسَيِيدِ مُعَمَّدَةِ سَنْ وَهُوا بْنُ سَيِدِ فَإِعْمَا فِ الدِيْلِ بُولِ كَالِالدِّيْنِ إِبْنِ حَلَحُسَيْلِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ عَبْلِالْعَزِيْنِ اِنْزَاهِيْدَابُنِ مُحْسَىٰ لِرَضَا ابْنِ الْ مُوْسَىٰ لِكَاظِوا نِي جَعْفِرَ الصَّادِ قِل بْنِ مُحَمَّلُولْبَا قِرِ بْنِ ثَيْلِ لْعَابِدِ يُنِ ابْنِ كُلَّ الإمَامِعِلِيّ تَرَّمَا لِللهُ وَجِهَهُ وَرَضِيَ عَلِ لِسَّادَةِ اللَّهُ تُونِيْنَ وَافَاضَعَ لَيْنَا بُرَكَالِهِ وَهُرَاللَّاهُمِ اللَّهُ الْمُعْلِينَا بُرَكَالِهِ وَهُرَاللَّاهُمِ اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّ

وَذَاكَ لَيْسَ عَجِينًا خَامِرَ الْعَقْلِ مُطَهِّرٌ عَيْرَهُ مُمْتَازُ بِالنِّيثُ لِ وَهَا شِي إِذَا رَدَّا تَعِبُولَ وَلِي مِنْهُرُ وَلَافِيهِمِ ثَالْحُكُمْ وَلَاتَّسَلِ

لِلنَّكُلِّ نَسَبٌ وَحَسَبٌ مِّنُهُ لِلْأَصْلِ وَنَسَبُ سَيِدُنَا بِنَفْسِهِ طُلَهُ رُ فَالْفَصَلُ يَظْهُرُ فِي مُولِيٌّ لِمُصْلِكِمُ استنفاق من طقت الانساب ألحسبا

المُنْحَانَ مَنْ طَهِّرَهُ وُرُنَظَهِ بِرَاوا دُهَبَ عَنْهُ مُوالِرِّخِسَ فَوَ وَهُوُتَنْ فِيرًا قَالَ الْفَقِيْرُ كَانَ لَهُ الْقَدِيْ يُولَمَنَا سَبَقَنِيْ مِنَ لِلْهِ تُطْفُدُ الْخَبِيْرِيُّ وَلِحَقَيْنِ عَطْفُ النِّصَيْرِيُ وَاجْوَيْنُ الْخِدُمَةُ سَيِّلِ وَلِيَا يَكُووَمَدْج خَاصَّةٍ مِنْ آصُفِيَا يَهِ بَعْضُ امْسَايَعُهِ وَالْإِلِ وَالصَّحْفِ شَارِكَ شَيْخُ دِينَ بعَيْنِ فُظِيهُ وَكَ سِبُطِ الْاَعِيْنُ

إِيَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمَنَّ عَلَى الْرَسُولِ ا قطُبًا تَحَقَّقَ مَبُلَ وَضُعَا الْمُصِّهِ | كَالشَّيْزِ مُحْيِحِالدِّيْنِ رَبُ مُعِيْنِ يِنْ أَلَّ مِضْعَانُكَ اللَّهُ مُ عَنْ مُعِبُ نِنَا | احَواجْهُ مُعِيْنَ الدِّيْنِ عَوْ الْمُلْهَفِينَ عَطَاالرَّسُوْلِ وَلِيِّ هِنْلِي قَلُ دُعِيُ وَالْقَادِئِينَ لِمَدْحِهِ وَالسَّامِعِينَ | وَالْحَاضِرِيْنَ جَمَيْعِ هِمُ وَالْطُعِينَ وَيُحِبِّهِ بَاعِثِ هُنَاالُمُولِي الْوَاصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ

آلِكِكَايَة الثَّانِيَّةُ أَنَّهُ وَكُرَصَاحِبُ كُلُشَنْ وَغَيْرُهُ أَنَّ القطلَ مُعِينَ الدِّيْنِ قُدِّسَ سِرُّهُ كَانَ وَالِدُهُ أَمِيْرَمَا بَيْنَ اِصْبَهَانَ وَحُرَاسَانَ وَصَاحِبَ الْ كَا كِانِ يِّرْجَىنَا دِيُلِ لَفُرُسَانِ وَلَمَادَ نَا اَجَلُهُ تُوثِي فِي الْعِلَ فِالْعُسَّنَةِ وَمُرُشَيْخِنَا ا إِخْنَيْدٍ آحَدَ عَسْرَ سَنَةً ، فَوَرِثَ مِنُ آبِيُهِ حَدِي يُقَة كَالْسَتَقَالَ بِسَيقِيهَ الِلُإِسْنِقَلَا المُعِمَّانِ كِسَبُ يَدِيَّ فِي طَلِبَ لِنَّ فِي أَلَالِ وَكَانَ إِذْ ذَاكَ مَشْهُ وُرًّا إِلَوْ لَإِ يَافِ رَجُلُ عَنْبُوبُ الشَّيْخُ اِبْرَاهِيْمُ الْمَجْنُ وْبُ أَتْتَكَ يَوْمًا الْحَرِنْفَتَنِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَتَادَبَّ كَالرَّبِينِ وَاكْرَمَهُ وَاطْعَهُ مُبِعُنْقُوْدِ الرَّبِينِ فَاكِلَ تَفَرَحَ عَلِيْرِ الْ إِمِنْ فِيْدِحَبَّةً وَوَضَعَهَا فِي فَمِشَيْخِنَا وَآمَرَهُ بِبَلْعِهَا بِالْكِتِّبَةِ فِلَمَّاذَا قَ أَلْمَكُ فَي الذاك الحَبُّ امْتَلَامَ تَلْهُ مُنْ جُبِّ لرَّبِّ فَالَ الرَّاوِيُ ثُمَّا كُبِكَ إِلَى سِهِ بِالْكُلِيّةِ وَاعْضَ عَنِ الشَّهَوَاتِ لنَّفْسِيَّةِ وَالْمِالِّيَّةِ فَسَافَرَ بِإِدْنِ الْمِهَ الْيَعْمَ الْعُلَا وَالْحُنَّا ظِسَمَرُ قَنَلُ وَبِحُنَارًا تَعَلُّمًا لِلْعُكُوْمِ الدِّيْنِيَّةِ وَادِّخَارًا فَحَفَظ الْقُمْ إِنَ وَقُنَ وَ إِللَّهَ بُعَةِ فِي ذَمَنِ قِلْيُلِ وَتَعَكَّمَ الْعُلُوْمَ وَتَبَرَّعَ فِي كُلِّ فَرِّ جَلِيْلٍ

مُوْلِكُ عَطَاءِ السَّهُ وَلِي عَطَاءِ السَّهُ وَلِي عَطَاءِ السَّهُ وَلِي عَلَيْهِ السَّهِ وَاليَّا وُفِلُ كُنَامِ الْمُؤْلِدُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللْ إِلنَّكَاح بِنُتِهِ لِلشَّيْحِ عَوْثِ الْأَنَامِ وَالثَّانِيَةُ بِي إِنْ آمَةُ اللَّهِ بِنْ الْمَالِ لُكُلِ الْكَأْسُوْرَةُ تَزَوَّتِهَا الشَّيْخُ بَعُلَى مَا اَسْلَمَتُ وَاَعْتَقَهَا السَّابِي فَصَارَتُ مَسْرُفِيةً ال مَ الْمَالِينُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْفِحِ الْمُعْظِيمِ لَهَادِي لَى لَكِسَّ الطِّالْسُتَقِيدُ مِحْتَهِ فَالْهِ وَعَجْبَرَّا عِلْمُ السَّالِكِيْنَ لِنَهْ فِي لِأَيْوِيْدٍ وَرَضِيَ عَنْ عَوْثِنَامُعِيْنِ لِلِّيْنِ وَعَنْ بُنَالِّهُ وَخُلَالِهِ فِالدِّيْنِ تُظْبُ لَثُرَاعِ عَوْتَالُورِ كِحَبُلُ لِيَتِينِ إِبِهِ آنَا وَاللهُ قَلْبَ الْعَارِفِيْنِ صَارُوْلِيوَغِظِهِ الْمُكِلِيْنِ الْاعْبَدِينَ وَالسَّاحِرِينَ صَائِرُونَ مُسُلِمِينَ اللَّهِ الْنَظُرُهُ أَصَارَهُ مِنْ مُهْتَدِينَ اللَّهُ وَحَجّ رَاقِيًا رِتَابُكُ لُوَاصِلِيْنَ اللَّهُ الله كرني صَلاةِ رَبّ الْعَالَمِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ مِنْهَاالْمُفَتَدَّ مُرَوَهُوكَالرُّكُنِ أَلِيَهِينِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ ؙ ڿۺڹؾؙؙۜٛڞؙۄۜٙٲڶڡۜٵۮڔؽؙڔڵۼٛؽۮؚؽؘؖ السَّهْ وَرُدِي الْحَلِي لَلْهُ جُتَنِينَ اللَّهِ وَخَصَّ لَ وُلِيا أَكْثَرَ الْوَقَتِ بَدِينَ اتجُلُو بِرَوْضِ عَيَاثِنَامُعِيْنِ دِيْ وَسُفُوفَهَا إِذْ بَالْعَنْثُ بِالنَّحْسِينِي السَّالْتُ اَعْلَاهُ مِثْلَ دُحَانِهِ لَاسْتَتِبِ مِنْ اللهِ

وي الله شرّ ف مَادِحًامّ يُنَ دِيْنَ الشيئة أكشارت مرشيدالهكدادة و مُرْفَاسِقِ فَاسِرَّ مُصِرِّ فِاللَّهُ نُوْبِ وكمُ مِن الكُفّارِوَ الْحَبَابِرَة الم وَجَاءَهُ مُورِيْدُ مِن الْمُ يَحِيَانًا إِنْ كُلِّ عَامِرَاحَ بَيْتَ اللهِ آخِحَ اللَّهَ إِنْ كُنَّهَ الْيُ الْمُ كَعُبَّةِ وَلَهُ طَرَائِقُ أَرْبَعٌ فَالْإَوَّلُ فَعُوَالشَّهَ يُوبِاتَهُ سُلُطَانُ الْ وَالنَّقَيْشَ بَنْدِي ثَنَالِثُ تَوَّالرَّابِمُ مَكَانَ فِي هٰذِي الشَّلْثَةِ مُطْلَقًا لَمُ تَبَصُّرِ اللهُ نُيَامَتِيْلَ عَجَايِبُ المُبْعَانَ مَنْ آغلادُ وُلِي وَرُكاهُ ادُ نَيْ بِنَاهَامَنْظُرٌ عَالِكَمَا

عَلَيْكُ صُطَفَحَ الْإِلِهُ الصَّحْعُ تَدِيْ عَطَاءً رَسُولِ اللهِ شَيْحُ الطِّرْبِيَّةِ وَآثُبَاعُهُ نَاجُوْنَ يَوْمَالِقِيمَةُ المَامِرِ لَيْشُرِي عَمِيلُ لَكُرَّامَةِ مُمَاثِلَهَا فِي قَطْرِدُ مُنْيَابِ بَسَّةِ وَلَوْلَاهُ مُوصَلُلُ لُونِي كَالْبَهِ يُهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ڹٳڽٛڨّاڍڒٳڕڡؖۜٲعٙڒؘ*ؿ٥ؠؚڪُۯ*۠ڡٙڐ وستعرته الأزقاني في صنع متعمَّة

اللَّ وَكَوْمَ رَّةٍ آخِيلِ إِذْ يُواللَّهِ مَا الْتَيْنِينَ مِنْ مَوْتَىٰ لِشِيدٌةِ شَعَقَةِ الابرفضيه انفيتتان بمطبع الحاجة ركةا يقموس يعتق اللَّا تَعَادَ يَنْهِمُ طَبَعَهُ وَإِبِا خَلَّى قُدُهُ وَبِهَا | إِينَ الرُّبِّرِ مِنْ كَيْلًا بَهُمُ مِا لَكَ وَسَقَةٍ إبِعَامِينَ الْإَعْمَا مِعَشَرَبِوَسُطِهَا الْطَقَيْلُ قَلَمْ يَذَرُوْا بِهِ خِينَ عَثَرَةً فَاتَنَا اَتَمَتُ الطَّبْرُ ٱسْفُو الِفَعْلِيهِ لَا فَوَجِدُ وَهُ حَيَّا مُعْمِّا فِالْبَرِبِيةِ

لتَاحَصَّل الشَّيَعُ مُن الْعُلُورُ الظّاهِرِيِّ مَا أَرَادَ وَتَظَّلَعَ مُمَّا اسْتَعَادَ وَانْ ذَا وَتَكُلُّ النَّادِرِيِّنِ وَالْجِنْ تِيْنِ وَعَنْ سَآرً وَالْفَارِرَةِ وَالْمُؤْمِدِ الْعَامِ وَالْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّ فِللْهِ رَاقِ مَا وَارْعَلَىٰ قَلَ مُنْ مَثَمًّا لِمُعْ فِي عِلْمِ لَكُمَّا لِمُ مَا مَثَالِمُ مُن مَثَالِمَ عُلِمَ الْعَالِمَ وَالتَّوْمِ لِيَهُ مَعَ مَا لَيْ مُن مَا مَا عَلْمَ الْعَالِمُ وَالتَّوْمِ لِيَهُ مَا عَلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مُن مَن مُن مَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع اللَّهُ عَنْ مِنْ الْخِصْرُ فَاللَّهُ عَلَى الْبَحْرَ عَالْبَكُرُ وَإِدَّا إِالشَّيْخِ عُنْمَانَ الْمَا فُوْزِيٍّ فَصِيبَهُ اللَّهُ مُعَاللَّةٌ مَّعَ النَّسُلِيْمِ فِي كُلِّ مُكَّ وَإِ وَخَدَمَدُ عِشْرِ فِي السَّنَةُ بِالْعَوْنِ الْمُعْنِينِ وَإِذَا لَهُ مُنْكَادُا شَاءَهَا بِهِ إِلَى رَفِضَةُ إِ شَيَخِ الطَّالِفَةِ الصُّوْمِيَّةِ فِي تَحْفِلِلَ صُمَّابِ أَكُمْ فَا مَا الْكُشْفِيَّةِ وَآمَرَهُ بِالْوُصُوْءُ كُنَاةً اللَّهِ هُمَامِ وَقَصَمْقًا مِرْ وَسَيِّدِ سَا دَةٍ الْوسْتِغَارَة وَقِرَا لَهُ الْإِوْرَادِ فَائْهَ رَبِهَا قَوْرَا وَعُلَا فَهَا يَعَهُ لَا الْسَادُ فَفَا زَبِالْرُافِ اللَّهِ الْمُحَالِدِ فَاكْتُهُ وَكُلَّ فَهَا يَعَهُ لَا الْسَادُ فَفَا زَبِالْرُافِ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ إِلَا لَيْنَ فِي عَلَى لَا اللَّهِ فَا لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ النُرُونَ لَكُ عَلَيْهِ مُسُورَةَ الْإِخْلَاصِ لَهِ الْمُعَامِنَ مَنَ وَفَعَلَ كَأَمَنَ فَظَهَرَ لَهُ مِنْ الْمُلَوْدِيا اللَّهُ الْمُعَالِقَالُ الْمُعَالِقَالُ الْمُعَالِقَالُ الْمُعَالِقَالُ عَلَا تَدَاعِ الظيرَونَالَ مِنْ لَطَاتِنْكِ لِهِ مِنَ مَا يُحْصَرُ وَفِي هِ وَفِي مَنْ كِرَةِ الْمُعِيْنِ أَنَّ الشَّيْخِ عُنْهَانَ ﴿ مَا مَعْجِزَةِ وَالرَّسُ لِهُ لَكِرَّا مِرِبِا رُبْعِمْ الْهَارُونِيَ ٱخَنَاعَنْ شَيْخِنِهِ شَرِيْفِ زَنْدَنِي عَنْ مَوْدُ وَدِ الْجِيْشَتِيّ عَنْ خَوَاجْدَيُوسُفَا اللَّا كَمَنْ دَمَّرَ أَلَى الْمَارُونِيَ آخَذَ عَنْ شَيْخِنِهِ شَرِيْفِ زَنْدَوْنِي عَنْ حَوَاجْدُيُوسُفَا اللَّهِ الْمَارُونِيَ آلَكَ الْمَنْدُودَ كَالْمِثْلًا الْحِشْتِيِّ عَنْ حَوَا لَهِ مُعَمَّلِ إِنْ شُتِي عَنْ حَوَا لَهُ مَا أَنْ عُنْ حَوَا لِهُ مَا كَانَ فِي عَنْ حَوَا لِهُ مَا كَانَ فِي عَنْ حَوَا لِهُ مُوسَى لَذِي عَنْ فَا قَ فِرْعَوْ مَا رِبَّا السَوَق فِي الْعَنْ فِي عَنْ خُولْجُهُ مُمْشَادُ عُلُوْعُ لِكُ يْنُورِي عَنْ خُواجْد آبِي هُبَيْرًا اللهِ اللهُ السَّادِ الْعَنْ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى البَصَرِيّ عَنْحُواجْهُ حُذَيْفَةَ الْمَرْعَشِيّ عَنْحُواجْدِابْرَاهِيْمَ ابْنِ آدُهَرَ الْبَائِيّ اللَّهِ وَحَارَبَ مَلِكًا كَافِرًا مَّعَ سَعَرَقِ الْوَكُهُ مُوانْفَادُ وَابِطَيّبِ عَلِمَةً عَنْ خَولَجْهُ وَصَنَّدُلِ مِنْ عِبَاضٍ عَنْ خَواجُهُ عَبْلِالْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ خَواجْهُ إَنَّ الله عَيْجَيْنِ بِلْلْعَالِمِيْنَ سَيِيّدِنَا مُحَكَّيْنِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمْ آجْحَ عَنْ قَالَ الفقتير الكِرْكرَوِيْ إِنَّ لِكُلِّ مِنْ هِ قُلَاءِ الْكَتَاجَ مَا يُرْعَظِنَهَ فَصَرْفَ فَ فَضَائِل كِلِّ مِنْهُ وَمُصَنَّفَةُ ضَيِخِيمَةً فَنَرَكُنهُ انظر اللَّا تُنصَارِوَ وُدُ اللَّا خُتِصَارِصَا اللَّه للهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ يَبِدِنَا عُمَمَ لِهِ الْمِبْرَارِ وَالِهِ وَإَضْعَابِهِ السَّاوَاتِ الْأَبْرُارِيُّ

نَصِيْبِبَكُومُ وَمَضَانَ إِيْرَادُمُمِ لُحَةِ إِلَيْ مُنْهَالُهُ كَالَاتِ وَتَنَالَ فَضَلَّا وَنَيْلًا فَإِلَى مُسَمّاة مُناهُ نُوْرِكِابُرَازِكِكُمُدَةِ اللَّالِي وُولَا قَالَ لرَّاوِي مَعَ شَيْخُنَامِن مَلْفُوظاتِلْ المُسْتَاذِ نَمَالِمَةً وَعِشْنِي عَجُلِسَّاعَلَى وَارْجُهُ شِفَا مُعْجِيْ بِبَرُكُةِ مِنْ يَحِيْ الْهُسَاعِمُا دَكُنِيْ بِحَفْرٍ وَرَحْمَةِ اللَّهِ الْمَاسَةِ الْمُونِسَةِ مُعَالِسًا، ثُرَّا عُطَاءُ الخِلافَةَ وَامَرَهُ بِارْشَادِ النَّاسِ وَالْبَسَهُ الْيُحْرِقَةُ الشَّرِيفَةَ وَاذِنَ لَهُ فِل لِالْبَاسِ وَهَبَ لَهُ الْعَصَا وَالنَّعْلَيْنِ وَالْمُتَكُنْسُونَةَ، مَا وَصَاهُ بِتَقْلُ يُسِهَا وَلِفَاضِتِهَا عَلَى مَنْ شَاءَمِنْ الْمُلْكُونُ وَلَمُ ويَحْصَدُ وَوَادَعُهُ فَسَافَرَا لَى سَنْجَرُوعُهُمُ وَاثْنَاكِ وَحَسْدُونَ وَوَصَلَا لَيْهَا والْحَتَارَاْلِحَلُوةَ بِالسِّيِّرِالْصُوْنِ وَلَمَّاا قَامَ شَهْنَ فِي وَنِصْفًا هَيَّجَهُ الشَّوْقُ إِلَى الرَّمَيْنِ تَتَوَجَّهُ إِلَى مَكَّةً وَوَاجَهُ فِي الطِّينُقِ ٱلمَشَائِخُ الصِّنْفُوةَ مِنْ لَيْنِ تَوْتُلُ اللها وَادَيْ مَنَاسِكَ الْحَجْ، وَآقًا مَرُوخًا يَفْنَا لِبُغُو أَلْجَعْ وَرَحَلَ زَايْرًا إِلَىٰ لَمِي يَنْقر الشَّرِيْفَةِ وَجَاوَرَالِرَّوْضَةَ وَالْبُقْعَةَ الظَّرِيْفَةَ نَبِيَةَ مَاهُوَجَالِسُّ يَوْمًا قُرْبَ ﴿ الرَّفْضَةِ سَمِعَ مَنْهَاهُ تَافَلُ لَعَيْضَا وَيَامُعُ يُنَالِدِّينِ آنْتَ مُعِمَٰكُ لِلِّهِ يَنِ اللَّهِ ا وتنيتك على مملكة الهند عطاء من الله قد شاع الكُفْرُ فيها فاتبل يهاهاديا مُنِيُرًا، وَلَيْكُنْ مَقَامُكَ مِنْهَا آجُولِيَّ الْهَنْسَ لِلْحَافَ كَتْنُوْ وَيَثْتَبِ لِلْ فَقِيْرُ فَآمِيرًا المُتَلاُّ قَلْبُهُ بِذَلِكِ انْسًا، وَلَكِنْ تَحَيَّر كِالاَيْخِرِفُ طُوفًا وَلَاجِنْسًا، قَرَاى جَدَّهُ وَصَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَنَا مِرْ مَبَشَّرَهُ وَآعُطَاءُ رُمَّنَا نَا وَآرَاهُ كُلَّ مَكَانٍ ا وَلِلْعَتَامُ فَانْتَبَهُ مِنْ لِلنَامِ مَسْرُورًا، فَتَوَجَّهُ إِلى هِنْدُ سُتَانَ هَادِيًا وَنَصِيرًا المَعَبَرَعَلَى لِإِمْصَارِوَالْإِفْطَارِ فَاهْتَلْى لِيهُ أَنَاسُ مِينَ مُصَاحِبُ سَبْزَوَا دُ وَأَلْبَلِغَ السِّمْسَارُ حَتَّى وَصَلِ لِلْجَهِدْ وَآقَامَ بِعَوْلِ شَوْلُكُرُجُ مِنَ لَظُّمُمَاتِ الله لا نُوَارِا كِيْكَايَةُ الْخَامِسَةُ الْخَامِسَةُ وَفَى صَاحِبٌ كُلُثُنَ وَغَيْرُهُ أَنَّ الشَّيْرَ

المانجليل ابركن شه يقل في وَصِلَ وَسَلِدُيًّا كِرِيْهُ عَلَىٰ لِرَسُولُ الْوَاصْعَالِهِ وَالْإِلِ الْمُعْرِيُ وَعُدَّتِيْ الْ يضاء وكان عناء وكالاف وحقي اعلى قطيا لاجفي يومجيب برمة وَمُدّ احِهِ وَالْحَاضِرِين يَعْضَعُهُ الْوَمُطَعِيهِمُ فَرَحًا بِالطّبِ يعْمَةِ

اَلِكُ كَا يَهُ الرَّابِعَ لَمُ اَنْهُ مُعَاءَ فِي الكِتَابِ لْكُنْ كُونِ إِنَّ الشَّيْخَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَنَا وَنَعَ مِنَ الْمُ الْعَلَةِ وَلَوَ انِصِهَا عَرَمَ مَعَ شَيْخِهِ الْمَسْكُورُ عِلى إِيَارَةِ جَدِّهِ بَعْلَ حَجّ الْكِيْتِكِالْلَبُرُونِ عَلَى لَكَ مِوالتَّجُويُدِ وَعَدَوِالتَّفَرُ يُهُومِنُ عُدَّةِ المَعْرُ وُرِفَلَتَا بَلَعْنَا مَنَّهُ وَطَانَا بِالْبَيْنِ الْعَتِينِ وَقَفَا لَإِسْ مَنَا وُتَحَتَّا لُلِبُزَابِ فَقَامَ مَعَهُ مُتَاءً دِّبًا الم مُرِيْدِهُ وَالصِّدِيْقُ وَاخْدَرِيمِينُو وَدَعَالَهُ وَادْ الْهَا زِفْ يَقْوُلُ وُمِنْ لَعَنَانِ قَدْ الله وَيِلْنَامُونِينَ الدِّيْنِ بِالرِّصْمُوَا فِ قَالَ الشَّيْخُ وُيَضِيَ لللهُ عَنْهُ لَكَا فَرَغْنَا مِرْ إَجْالِهِ الْحَجْ وَالْعُنْرَةُ مَسْلَى بِيَ الْإِسْتَادُ اللَّالْكِينِيَّةِ الْمُنْوَرَةِ وَآمَرَ فِي بَعْلَا لُوصُولِ اللهُ اَنْهَ اَقِفَ تُعَنَّامَ قَابُرِيجَكِّ فِي بِالْأَدَبِ لِتَامِرٌ وَآنُ أَنْ الْتَيْبِيَ جَنَابَهُ الْإَعْلَى بَا وَرَدَ فِي السُّنَة مِنَ لسَّلَا يُوسَلَّمُنُ مُسَلِّمُن مُسَمِّعُ ثُلْ لِحَوَابَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يُا وَلَدِي قُطْبَ المتذاغ نرز رجع بي إلى موينة السكام بغلاد الشَّاع ولتناوص لل يَها قال لِي التي أريب أن أورعك العِلمُ المُنكَ مَعْ مَن لَعْلَمُ المُنكَاعِينَ المُنكِمِينَ المُنكِمُ وَالمُعْتَمِ المُنكِمُ المُنكَامِينَ المُنكِمُ المُنكَامِينَ المُنكِمُ المُنكَامِينَ المُنكِمُ المُنتَقِيمُ المُنكِمُ المُنكِمُ المُنتَقِيمُ المُنكِمُ المُنكِمُ المُنكِمُ المُنكِمُ المُنتَالِمُ المُنكِمُ المُنتَامِ المُنكِمُ ا ٱلْحَبُونِ فَصَفَرْتُ كَا ٱمْرَيْ ثَمَا لِيَدُّ قَعِيثُرِيْنَ يَوْمًا، فَٱ فَاضَعَلَيَّ مِنْ عُلْمُ مِ النكاشَعَةِ اسْرَارًا عِمَّانُهُ قَالَ إِنَّ اسْتَعَفِلْ بِالْجِهَا وِ الْأَكْبَرِيَوْمًا وَيُكِلَّ لِتَرَقَّى لِلْ

مُؤْلِنُ عَطَاءِ النَّسُوُلُ فَيَّاءُ الرَّسُولُ الرَّسُولِ الدِّينَ عَطَاءُ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الْ لَقَبُ كَا رَئِي لِحُتَ صَرَبَ وِسَا الطِّيبُ ٱلْكُتْدَلِي عَطَّاءُ الرَّسُولِ إحينمازا وقبراء الطّبيب ابن وَهُ وَلِلْا رُضِ كُلِّهَا مِنْ رَسُولِ هُمْ يَقُولُونَ ذَا وَلِيٌّ لِّهِنْكِ أيْنَ مَنْ وَمُنْهُ مُعَظَّاءُ الرَّبِينُول آين مَنْ شِبْهُهُ وبِنسْرُعٍ وَفَرْعِ وَهُوَ فِي لُقَ بُرِدَ اعَطَاءُ الرَّسُولِ أَمِنْ يُعَانِي لِمَنْ يُعَافِيْ وَجُوْدًا ظاهِرًا بَاطِنًا عَطَاءُ الرَّسُولِ إِنْ عَيَاةٍ وَتَعَلَىٰ مَوْتٍ تَصَرَّفُ بِسُوَّالٍ لَدَى عَطَاءَ الرَّسُوْلِ كَمُا يُنْلُوُ احَوَالِعُبَّا إِذْ ٱلْحُوْا رَوْضَهُ سَاتِلِيْ عَطَاءِ الرِّسُوُلِ ورين الينبور السكاكين لادُوا الفي خصّه عطاء الرّسول المَّاتَنَعُمُ مِسَالَةٌ بِالسَّخَاءِ السَّخَاءِ مُهْلَةٍ مِّنْ عَطَاعَطَاءُ الرِّسُولِ ﴾ الْبَعَضُ عَنْ قِرَيْكِ بَعَضُ اللَّهِ الْبَعْضُ عَنْ قِرَائِكِ بَعْضُ وَلِمَنْ عَنْنَا أَيَا ابْنَ الرَّسُوْلِ يَاعَطَاءَ الرَّسُوْلِ وَاجِهُ إِلَيْنَا وَبِمَا تُرُنْضَيْ عَطَآءَ الرَّسُوْلِ جُنْ بِعَنْدَاتِ عَاجِلِ ثُمَّ اجِلْ وَهِدَا يَا تِكُوْعَظَاءَ الرَّسُوْلِ وعُلُوْهِ الْحَقَارِيْقِ وَالْكَعَارِفُ وَسَلامُ الْعَلَاعَظَاءُ الرَّسُولِ وَعَلِيجَةِ كَالْمُعَنَىٰ صَلَاةً اللهُ عَنْ صَلَاةً اللهُ كَرِيِّتِ الْعَانِثُ مِنْ عَطَاءِ الرَّسُوْلِ وَعَلَىٰ الِهِ وَاصْعَابِ عِلَىٰ مَا مِنْ يُحِيِّنُهِ طُوِّعًا لِلَّرَّسُولِ التضيي الله ماجرعالكن معنه المَيْكَايَةُ السَّادِسَةُ وُكِرَنِيْ مَوْلِدِكُلُشَنْ آنَّ شَيْخَ نَالْمَا فَرَعَ مِنْ وُشَادِكُلُلْهُ الدُخُدُ وُدِ تَوَجَّهُ وَالْ سَبْزَهَ ارْنَوَجَدَ ٱكْثَرَا فِلْهَا رَفَا فِضَ آهُ لَا لِبُنَعَ وُلِمُ فَيَتًّا الكَهُ وْدُوْوَكَانَ آمِيْرِهُمْ يُحِنَّدُ بَادْ كَانْ رَبْسُ لَافْتَا رِوَالْأَنْسَرَا دِهُوَوَنُدَمَا مُهُ لَا يَعْلُدُنَ

وَعَهُ اللهُ المَّا أَخَذَا لِخِلاَنَهُ مِنْ سَبِينِهِ تَوَجَّهُ مِإِذُ يَنِهِ إِلَى ظَنْ فِراصْفَهَانَ وَمَعَهُ اللهُ إَنْ وَالدِّيْنِ ٱخُوْرَتَهَ لَا الرِّضْ وَانِ فَنَزَ لَا فِي بَلْلَ وَالْجَوْرِقَ فَتَ تَبْعَرُ فَ وَعِنْلَهَا ائعُدُ وْدُنَا يِمُسَتَجْرَةٍ فَا رُسَلَ لَيَهِمْ فَنْرَالدِّيْنِ بِعَنْمِ الْإِرْشَادِ لِيَأْخُذَنَا رَايِّنْ النفك في العنساد ولدُيعتك دَها المك للمنولي اليها آبكا فل هَبَ مَنعَوْهُ بِالسَّبِ وَاجْتَمَ عَوُا عَلَيْهِ لِيَدًا، نَقَامَ الشَّينِ عُ وَذَبَّهُ مُووَا نُبُكُ لِيهُمُ مِالنَّصِيدَ وَرُبَّعَ مُ إذَالَ يَمْتَ يُلُوا بِالْعَيْسِيْمِ وَمَا مُوْا وَإِجَا بُوْاا نَ هٰذِهِ النَّارَ ثَلْ فَعُ عَنَّا نَارَ دَار الْبَوَا زِنْقَالَ ارْجِعُوا عَرِ الْفَسَادِ وَالْعِنَادُ إِنْ تُعْرِفُكُمُ هُنَا مَكَيْفَ شَخِيْكُمُ وَلَلْعَ وَاعْبِدُ وَارْبِيْ وَرَبُّكُمُ اللَّهُ الْبَادِّيجُوكُ مُرْمِنْ هٰدِ وِالنَّارِوَمِنْ تِلْكَ النَّارِثُمَّ كَنَاكُ كَا مَنَّا بَينِ أَلْخُتَادِجَارِكُا وَدَحَلَ بِوالتَّارَقَارِثًا وِالْمِلِلْتُوالرَّ فَرِلْ لِرَّحِيلِ وَكُنَّا الله الاركوني برد الوسلامًا على براهِ يرمَتَعَبَّبِ مَنْ حَوْلَهَا وَحَرَبَ الشَّيْمُ بِالْوَلِيلِي المَعَ السَّلَامَةِ وَاخْبَرَهُ مُوالْوَلَدُ ٱنَّهُ كُرا فَيْ ثَهَا الْعَبَائِبُ وَعَرَائِبَ الْكُوَّامَةِ الْ فَدَخَلُو النَّهِ إِن مِن اللَّهِ أَفْوَاجًا فَعَلَّهُمْ كُلِّيةَ التَّوْجِيدِ وَامُورَ الدِّيْنِ وَهَمَا هُمُ مِنْهَاجًا وَمَعَيْ لِإِ بْنَوْ بْرَاهِيْمَ وَإِياهُ عَنْكَا لِلْهُ وَصَامَا بِبَرَكَيْتِهِ مِنْ مِجَالِ اللهُ الصَّلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سِيِّدِ مُلْكُمَّتُهِ وَاللهِ وَصَعْبِهِ مُلَصَلَّى عَلَى سِيْدِ مَا الْمُرَاهِيمَ اللهِ وَالله وَحِزْيه وَرَضِي عَنْ سَيِّدِ نَامُعِ بْنِالدِّيْنِ وَعَنْ مَسْ إِنْ وَعَنْ مَسْ الْخِوْلَا لُولْار بْدِي صَلَوَاتُ الْكُرِيْمِ شَكُمُّ الْرَحُولُ صَلَوَاتُ الْمُعَيْنِ مُعْطِلُ لُسَوْلِ وَسَلَامٌ عَلَى السَّيْفِيْعِ الرَّسُوْلِ وَعَلَى الْأِلِ وَالصِّيمَ الِلنَّ الْمُعُوثِ وَعَلَىٰ لِا وُلِيًا عَطَاءِ الرَّسُولِ النتدخ فكلبنا عطاء الرسول المُنْهُ الْمُهْتَدِي لِإِوْ قَلْ سَبِيْلِ

المُ مِنْ مَنَاسِكِهِ ضَمَّهُ وَإِلَى صَنْدِةِ وَدَعَالَهُ مِنْتُنُونِ إِلْسِّرِمُفُوضَّ اللهِ كُلَّ آمُرِةً ، وَاذِنَ لَهُ فِي لِسِّهَا رِوَقَالَ لَا لَمُنْتَرَبِفِلَ فِي ثَمَا نَامَعَكَ عَلَيْمُا كُنْتَ إِلِشْفَا فَيُجَلَّكَ اللهُ مَهْبَطَا آنْوَا رِأْلِحَبَرُ وُتِ وَعَحَطًا آسُرًا رِالْلِكَكُوْتِ وَصَبَّرَكَ تَلِجَ آوْلِيكَا يُوْفَاتَنَ أَ شَيْعُنَالِهُ عَلَيْهِ وَالنَّشَأَ فِي مَنْحِهِ اَشْعَارًا فَارِسِيَّيةً تَخَنْفِي عَلَيْحَكُمِ الْحِيَّةِ وَحَالَاتٍ مُشِينتية مِسَافَرِلِزِيَارَةِ جَدِيِّهِ إِلَى الْمَكِنْ مِنَاقِ الْمُنَوِّرَقِ فَنَ اَدَهُ مِعَايِمَةِ التَّعْفِظِيمُ وَأَنْشَأَ فِالشَّيْلِيُوِ اَبْيَاتًا عُجَبِّرَةً ٱلْوَدِهُ مِنْهَا مُتَبَرِّكًا ثَلَا ثَهَ ٱبْيَاتٍ يُحْتَصَرَةً ،

السَّلَامُ آيِي بَا دُشَاءِ آمَنِينا السَّلَامُ آيُحَضَرَةٍ حَيْرِ أُلُورُكُ

السَّلَاثُ آيُ زِنْيَة فَرَشِقَ مِينًا السَّلَاثُ آيُ بَالنِّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعَالِثِ مَنْ اللَّهُ المُنْكِ السَّلَامُ آيُ نَا يُحِلِّم دَهُ ثُمَّا السَّلَامُ آيُ وَأَنْتِنَا رِهَلُ آتَىٰ

الْمَسْمِعَ وَدَّسَلَامِهِ مِنْ جَلِّهِ البِّبَيِّ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَاسُلُطَانَ الْمَوْلِيَا وَيَاهِنَدُ الْوَيِّ آيْ يَا وَلِيَّ الْهِنْدِ بِاللَّهْ نُطِالْعَرَبِيِّ فَطَرِبَ وَبَاتَ مُشَاهِدًا لِصُّوُدَتِهِ وَ الْ المُنتَأَدِّ بَا فِي حَضْرَ يَا فِي وَنَادَاهُ نِصْفَ لَلْيُلِ يَامِعُ نِنَ الدِّينِ وَيَا يَحْبُوْ بَرَبِّ لُعَلِّينَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ رَفَعَ دَرَجَاتِكَ وَحَكَمَ آنْ يَهْدِ عَلِي هَلِ هَلُ هِنْكُ سُتَا نَ بِمُنَاجَاتِكَ وَتَوَجَّدُ البَهْ مَا قَادِمًا الْهِ إِنْ مِنْ يَغِنَ الْمِنْتِ ازْتِكِ خَلِيْفَةَ اللهِ مُعَيْ الدِّيْنِ فِي وَعَتَةِ تِنِي عَبُوْرِ عِبَاهِ لِلهُ وَظَارِ وَرَاى فِي الْمَنَامِ جَدَّهُ وُ الْمُخْتَارَ ضَمَّهُ والْحَلْوَة وراه مُقاصِده مِن لامضار والنِّفار واعظاء رُمَّا مَّا فِيهِ حِصُورُ الْعَالَمِ كَالْكَتَالِودَلِيْلاَعَلِي قُرْبِ فَيْرَوْنَصْرِينَ الْعَالِوبِالْعَوَالِوُ ثُوَّرَحَكُ لِي بَعْلَادَ إِمِنْ مَعَهُ مُولِ لِإِنْ تَعِيْبُ وَلَا فَيْ عَوْثَ الْكُلّ عَيْنَ اللِّينِ فَرَحَبَّ قَائِلًا مُرْحَبًّا بِعَطاءِ السَّمُوْلِ هَلُا وَسَهُ لَا بَمُرْسُوْلِ السَّمُوْلِ عَا كُرَمَ نُزُلَهُ وَخَصَّهُ كُنِمَرْبُي

وَيُنِقَدُّ اَنِيْقَدُّ عِنْنَ حَاقَةِ البُلكِ عَجُمَعَ فِيهَا يَوْمَّانَكَ امَاهُ كَعَادَيْهِ لِإِزْدِ يَادِ وَاعِلْلَرَح، وَزَمَّرُ وُا وَغَنَّوُ الِهُ لَا شَعَا وِللْهَيِّعَةِ لِلطَّرِّ وَالْفَرَحِ قَبَيْنَمَا هُمُ كَانَ لِكَ اللَّهُ مُم اللُّطَفُ بِزَوَالِ ذَلِكَ فَلَحُلَ عَلَيْهِمُ شَيْخُ نَاعَا شِقُ الرَّحُ فَ فَرَأً كَا وَعَلَيْهِ إِلْمَا وَيُجِيِّةِ مَا تَيَتَتَرَمَنَ أَلْفُواْ فِ مَنْعَكُ فَيَرُوا لِآمِيْرِ فَلَمْ يَبِسُكُ ثُرَّ رَجَوَهُ اللهِ الأمَيْرُنِيْ مَوْكِيهِ فِلَهُ يَضِمُتُ وَدَعَالَهُمْ بِالْعَقَائِلِ لِحَسَنَةِ وَنَظَرَّ نَظْرَةً إَلَيْهُمْ وَطَاحُوا كَالْكَ بُوْحَاتِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَنَامَرٌ بِرَشِّ لِالْمَاءِ عَلَيْهِ مُوا فَاقُوا وَتَابُوْ ا والمؤال لِاغتِقادِ أَلْحَسَنِ اَعْتَرَ لَا لَهُمِيْرُعَ لِهُ لَا مُوْلِكَ الْمَالِ وَصَاحَادِمَالِسَّ بَخِنَا المُسَينُ تُوَّسَا فَرَاكِي بَاغِ بِالْمُرْدُي يُنَ فَنَزَلَ فِي بُسْتَا بِورِينَ لَهِسَاتِينِ وَكَانَ هُنَاكَ إضياءُ الدِّينِ الْمُدَرِّسُ لِلْمَاهِرُ فِي عِلْمِ الْعَلْسَفَةِ شَدِيْ بَلَا لِمُ ثَكَارِعَ لَى الصُّنُ فَيَّةِ الْأ والمُنْصَيِّوَة وصَادَ شَيَنُ نَاطَيْرًا مَا مُحُوثًا وَإِمْرَاكِنَا وِمَرَانُ يُسْرَقِيهُ كَبَا بَأ فَقَامَ اللَّالصَّلَاةِ مُتُوبِجًا بِكُلِّيَّتِهِ آوًا بَا، وَلَمَّا آحَسَّ ضِيَاءُ الدِّيْنِ بِذَالِكَ إُجَاءَ لِلَا نَجَادِ مِرَاثِ نَكَارِ وَسَأَلَ عَنِ لَشَّهُ يُزِونَظُ مَ يُعَيْنِ لِإِحْتِفَارُ فَكَ افَرَغَ وَضِيَاللهُ عَنْهُ مِنَالصَّلَاةِ نَظِرَالَيْهِ فَاصَابَهُ النَّظُرُ فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهُ وَوَضَعَ اللّ المَّكَ الْمُنَارِّلَةُ عَلَى صَدْرِهِ فِأَفَاقَ وَخَرَّ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ وَطَلَبَ مِنْهُ الْعَفْوَ وَ الْإِدْتِقِنَاقَ فَأَظُعَهُ لُقُتُهُ فَيْنَ سُنُورِطَعَامِهِ فَنُرْعَ مِنْ قَلْبِهِ كُلُّ مَا أَصْمَرَّهُ مِنِ الجيرَامِهِ وَصَارَحَادِ مَّالَهُ وَنَالَ مِنْهُ عُلُوْمَ الْهِدَا يَةِ جَعَلَنَا اللهُ مِمَّنُ فَاذَ إِنْ عَيْقَادِ آهُ لِلْ لُعِنَا يَةِ آلِكُ كَا يَهُ السَّابِعَةُ رُوعَ فِي الْإِنَابِ لْلَهُ لُوْزَنَّ مَنْ فَكُ كَا فَيَ عَدَمًا خَرَجَ مِنْ بَالِحُ شَيْعَةَ مُ عُثْمًا كَ الْمَبُرُ وُ دَفَسَا فَرَمَعَهُ مِلْعَتِ وَلَمَّا فَرَعَا

لِلشَّ اَفِعِ وَلَمُ إِلَى وَمَنْ كَانَ تَقِيًّا والتيئة والحسرية يوتيا مَنْ شِئْتَ مِمَاشِئْتَ لَطِيْفًا وَخِفَيًّا فالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ دَاءً تَخْفِظًا لَيْلاً وَيَنْهَارًا مَا عِنْ رَبِّ حَفِيًّا ادُ آظنَبُنَا ٱلمَنْحَ عَلَيْهِ عِشْقِتًا آ كَفُونَا يُرِّوِ يَرْجِعُ بِالْفَصْلِي رَضِيًّا فَالْمَادِحُ مِنْ قَبْلُ عَكَاعُكَ بَعِثًا عَفُوًا إِمْعِينِ سَيِّدِ فِأَقَطْبُحِشْتِيًا أَلَّهُ وَالْعَوْنِ فَلَهُ تَنْفُصُ فِي الْبُعْلِجِيًّا الْ وَالْإِلِ مَعَ الصَّفَعِ مَنْ جَاعِيهُ سُنِيًّا قَ الْحُرْبِودَادِ مَنْ مَا الْقُطْبُ بِحَشْتِيًا والسّاعِي السّاقي عَنْ بَّاحَلُوبيًّا

الكِحَايَةُ الثَّامِنَةُ أَنَّهُ قَالَ صَاحِبٌ كُلُسُنَ نَاقِلًا عَنْ مِفْتَاحِ السَّعَادَةِ آنَّ المُ مَتَوْدَا مَلِكِ الْهَجُو يُرِكَانَتُ مَاهِمَ فَيْ عِلْمِ النَّجُو وَمُحْنِبُمَ فَا عَلَىٰ كُمُمَّاتِ بِالتَّحِيرُ والخبريه وتال تعيى شيخنا بينني عشرسنة يكتمينع أوصافه والبرات سيرت التستنة وَلَنَّهُ مِيعَنْ مُعَلَيْنَا بِالْفُقَلِ عَالِمَا لَهُ مُعَلِّينًا أَمَّا كُمُ مُلِكُهُ فِي آجَمُ بُس

الْإِلْرُامِ وَإِضَا فَهُ بِاغْلِى فَوْاعِ الضَّعَامِ وَعَفَدَ لِوُدِّهِ بَعْلِسَ لِسَمَاعِ وَكَيْسَ لَهُ اللّ إِلِكَ نِهِ مُفَيْنَيًّا عَادَةُ التَّمَاعِ وَالْإِسْمَاعِ فَلِنَّا سِمَعَ شَيْعُنَا تُوَاجَلَ وَنَطَرَّبَ اللّ الشَّيْعَ الدَّمِ آبَدِيًّا وَخَاضَ الْمُوالْفِشُ قِ وَالْجَنَبَ فَنَصَبَ سَبِيَّهُ نَا مُحْيِي الرِّينِ رُمْحَهُ مُعَلَى اللَّهِ الْمُصَدِّلَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللّ الْأَرْضِ بِلابَرَاحَ وَقُونَى عَلَهُ احْرَتَ عَيْنَاهُ إِلَى الصَّبَاحِ وَسُينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَمَّنَبُعُ الْعَجَانِثُ مِمَّا جَرْى وَلْ لِمُسَالِسِ مِنَ الْعَرَانِيُ ثُمَّةَ اَحَازَهُ فِل الرَّحِيْلِ إلى الله ويطاعتِك الفَصْرِصَعَ النَّكُ بِكَيْثِيرًا إَجْهِيْرَ بَعْنَ مَاضَمَّهُ وَإِلْصَدَ وِيُ وَدَعَالَهُ مِعَنْ بُرِكِتْ بُولِهِ فَقَلَ صَاحِبٌ كُلْلَسْتَه اللهِ فُلُ وَسُ لَكَ الْعَوْنُ وَعَبْلًا وُعَلَيْنَا وَ مُوامَاتٍ عَنْ كِتَابِ لِشَيِّدِ مُعَيِّلُ بَنْ أَوْ مَوَازِ الْعَارِ فِلْ لَصَّمَلُ فِي اللَّهُ مُقَالَ بَمَعْتُ اللَّهِ اللَّهِ يَا حِيُّ ٱنِذُ تُصَدِيعَ مِنْ لُهُ مِعَدًا إِذ وَ لَكُومِي عَلَى دَفْتَاتِهِ كُلِّ وَفِي لِللهِ وَوَضَعَ لَهُ الْأَوْلِيَاءُ رِقَابَهُ مُوبِادُ فِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُنْ عَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّكُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ النَيْخَنَامِعِبُ اللِّيْنِ الْحُسَيُنِيِّ وَطَأْطًا كَاشَهُ وَقَالَ قَلَ مُكُوعًا خَأَمِنِي كَيْنُ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ الْعَلَوْيُ وَكُوخَسَانِ سَاعَتِينِ وَقَالَ سَبَقَارَ خِيْ وَيْ مَوْضِعِ كُنَ إِبِهِنَ النَّوَاضُعِ الْإِخْوَانَ فَسَيَنَا اللَّوْ الْكُ وَتَجَاتِ عَالِيَةً وَمَمْلَكَةَ هِنْدُاسُتَانَ وَيَعْلِمُ اتْعَامَ كُونُ سِنَانَ وَفَيْ تَصْيَلًا الْأَوَافَةِ وَآعِنُ وَاحْرَضَ نُحَضُّونُمُ السِّيَواَنَّ شَهْنَنَا خَوِمَ الشَّيْخِ عَبْنَ الْعَادِ دِحَسْدًا مَنْهُمْ فَيَسَبْعَدَ آيَّامِ اللَّا الْعَصْدِ فَي الرَّحْمَةِ وَالِنَّعْ وَالنَّعْ وَالْعَالَ لَلْمُ النَّالِ الْعَلَى الْعَلَيْ الْمُعْتَلِقِ وَلِلْمُ الْعَلَالُ الْمُعْلِقِ الْتَعْلَقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ لِلْمُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعُلِيلِ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلْمُ ال تَعْضِظَي بِعَظِ وَافِرِمِن إمْلَادِهِ مَنَالَ مِنْهُ أَعْلَىٰ لَمَ امْصَلَّى للهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِبْكِ نَا مُحَمَّلِ وَ اللهِ وَصَهِ إِلَا وَتَعْجِهِ الرَّسَّ لِيُ وَرَضِيَ عَنْ سَيِبْكِ نَا مُحِي الدِّيْنِ وَشَيْنِخِنَا حَواجَه مُعِيْنِ الدِّيْنِ وَاسْتَنَا ذِي وَخُلَفَا يَهُو وَسَأَيْرًا وُلِيَاءِ اللهُ لَكُونِيَ ١

الظَّنَّ فَعَادَ بَصَرُ هُ آنُوَ رَا أَنْمَ عَادِ إِلَى السُّوعِ فَكَارَ عَلَيْهِ وَالْرَهُ السُّوعِ وَصَارَا كُنْ رَا، وَهٰ كُذَا تَابَ فَعَادَسَبْعَ مَرَّاتٍ ثُرَّ قَامَ لِمِسُولِ لِطَّوِيَّةِ وَجَاءِ إِلَّا السَيْخِنَامُ عَظِّاً لِيَصْرَتِهِ العَلِيَّةِ وَإِذَا سَاحِرُهُ يُحِيْبَالُ وَآعْوَانُهُ اوُلُوا الْخَبَالِ وَأَ وَلِكِبْنِ عَلَى سَبْعِ وَاتَّةِ حَالَا بَالِ وَانَوْ إِبِامْرِ مَّصُوْلٍ مِّنْ يَعْمِلُ لِيَانِهُ أَبْطُلَ الشَّيْخِ مَاصَنَعَهُ الْأَقَاكُ وَأَلْمُ يُحَكِّمُونَ كَأَنَّ عَصَامُوْ الْيَ لَقَفُ مَا يَأْفِيرُنَ وَالْحُدُنَى بِالْحُرُنِ وَاشْتَكَ عَلَيْهِ الْعَطْشُ وَالْمَتَعْمَةُ فَطَلَبَ لَا لَا عَمِنْ شَيْخِنَا عَامَرًهُ مِالشَّيَانِ أَلِفَ الْمِنْ فَعَجَزَفَقَ اللَّهُ يَاضَعِيْفُ لَا ثُقَالِ الْمُنْ لَكُمَ أَفْضَلَ قوى المعنجزات والحجع وامِن بِمَن يُزِن عَليَهِ الكِتابُ وُ والإَ يُعِمَا ذَاتِ وَلَكَارَأَ عَالُكِكُ عَجْزَسَاحِرِعُ إِكْتَتُبُ وَاتَّنَّبُ، وَاسْتَحْضَرَجِبَّنَّا سَخَّوُهُ وَسَنْحَبَ وَ وَمَا سُنَدَ مُعَلِي الشَّيْرِ الطِّلِودِ كُلَّ لَحِيْنٍ فَلَنَّا سَمِعَ بِالشَّهِ لَامْهُ الْمُ وَقَالَ لَهُ مُهَا يُسْتَالِنَ عَنْكُ وُمَ الْآمُنُلِاكِ وَوَلِيَّ المُعُينِ وَقَرْبَ الْجُنَّ مِنَ الشَّيْخِ وَمَثِنُ تَعَلَيُهِ مُعَظِّمًا فَتَحَلَّ فِي دِينِ الْمُسْلَامِ وَتَشَهَّلَ مُسْلِمًا ، فَلَمَّا رَأَى جِيْبَالُ حَالَهُ كُمَّا وَلِنَفَيْهِ عِي الْمُكِلِكِ إِليْ هَنَاكِ السَّمَاءُ فَأَشَا وَالشَّيْنَ مُ لِنَعَلَيْهِ وَطَأَوَا البانين وعَلافوَى هَامِتِهِ فِي لَهُ مَاءُ وَضَرَبًا مُ فَرَجَعَ النَّهِ وَلِيُلَّا وَاسْتَجَادَ اللَّهُ إِمِ الضَّرْبُ عَانُكُفَّا بِإِشَادَ تِهِ مِنْ صَرْبِ لِيَحْرُبُ ثُرَّ صَعِدَ دُفِحُ شَيْخِيَا إِلْمُرُاقَبَةِ وَتَنْبِعَهُ مُوحُ جِيْبَالِ إِلَى الْعَنَانِ فَصُلَّتُ عَلِلْهُ وَتَعِ فَقَالَ الحجبة أن انبَعَك إلى الجينان تقال لا يُعكِي والكوا كالداك السَّلَمُ عَلَمَنْت إِبِاللَّهِ فَفَالِ ٱلنَّهَ كَانَ كَا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَٱلنَّهَ لَا تَا يُحَدِّلُ ٱللَّهِ فَأَوَّاهُ المجائب للككوت قصارمن وليباع اللؤوسماء متبك اللوبيا بإن أي المع

واليقوم الدِّين بَحَدَ الْكِللهُ بَعَ الْكِللهُ مَعَا سِيْسَهُ وللتَّقْرِيدُ فِي كَلَ لَظَرْ يَن لِيُسْتِ فَاللَّهُ وَلَا لَتَقْرِيدُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُوا وَلَعَلُولُوا الْدَصْوُفَ إِذَا ظِفِرُ وَإِبِهِ وَالْفَرِنِيِّ وَاجْتَا زَبِهِمْ شَيْخُنَا وَرَفَقًا مُ مُ يَعْلَ أُمَّ فَي وَنَوْلُوا وَيَدَ فُرُبَا مِيرِهِا فَعَرَ فَهُ وَآرَادِ أَنْ يَسُمَّهُ، فَعَيَاهُ اللهُ فَآبِي دَعُوتَهُ إِلْحُبَارَةِ لِ وَسُوْلِاسْدِوَدَ حَلَ بِفُقَلَ يَلِهِ الْأَجْهُ بُرُمْتَ وَكِلَّا عَلَى اللَّهِ وَنَزَلُوْ اعْنَدَ مُنَاحَ أَجَهِ إِلَّهِ عَلَى اللَّهِ وَنَزَلُوْ اعْنَدَ مُنَاحَ أَجَهَ إِلَى اللَّهِ وَنَزَلُوْ اعْنَدَ مُنَاحَ أَجَهَ إِلَى اللَّهِ وَنَزَلُوْ اعْنَدَ مُنَاحَ أَجَهَ إِلَى اللَّهِ وَنَزَلُوْ اعْنَدَ مُنَاحَ أَجَهَ إِلَّهِ وَسُولًا لِللَّهِ وَنَزَلُوْ اعْنَدَ مُنَاحَ أَجَهَ إِلَى اللَّهِ وَنَزَلُوْ اعْنَدَ مُنَاحَ أَجَهَ إِلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَنَزَلُوْ اعْنَدَ مُنَاحَ أَجَهَا لِي اللَّهِ وَنَزَلُو اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَنَزَلُو اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَنَذَلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْمُلِكِ فَمَنْتَهُمُ الْحَمَّالُ أَنْ يَعِيظُوا هُنَالِكَ ، فَبَعْدٌ فَلَمْ فِينْ تَطِع الْحِ مِلْ عَلَى النتيا في فصَعيِ بَجَبَلًا بِقُنْ بِهِ وَطَلَبَ مِنْ إِعِنْ لِبَعْرِ لَبَ عُالِلَّاثُ وَامِ فَقَالَ لَا بَعْرَ إِنْهَا تَبَعِنَ بِقَطْرَةٍ ، قَاشَا رَالِي وَاحِدَةٍ وَقَالَ اخِلِهُ مَا بِلَا نُكُر أَ فَانَدَتَ فَصَلَّةً وَالْحِكِيبِ هُوَوَالْإِنْ يُعُونَ فَاسْلَمَ الرَّاعِي وَانْسَهَ رَهْ لَا الْحَابِرِ فِي النَّاسِ وَمَا بِعُوا لِشَيْءَ الْمُعِبْنَ ثُرَّا شُنَكَ ٱلْجُوعُ عَلَى الْفُصْلَ ا وَبَعْضُ فَيَسَبِكُوا اللَّهِ عَلَى وَتَزَكُوْا مِنَ الْجُبِلِ إِلَىٰ عَلِي مُرَةِ الْكَيْنِيسَةِ النَّكُبُرِ لَى مَسْطَةً مَ مَهُمَا بَعْضُ مُمْ فَأَوْدُوا اللَّهُ ومُنِعُوْلَ مَن عَلَاللَّهُ مَعَ لَيُهِمُ فَعَدْيصَ لَهُ لَمَاءُ مِنْ عَلَا رُوهُ وَلَا بَارِيمُ مَتَكُ لَا كَان اللَّالُونَ الْكُولِ الْمُرْكِ الْمُنْ الْمُعَلِي الصِّبْيَ الِنَّالِسَ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُنْ الْمُولِدُ العَتَى يَرَفَصَارَمَن عُوْدًا أَثُمَّ نَن كُركَهَا نَةَ امُتِهِ وَشَا وَرَهَا فِي آمْرِةِ فَقَالَهُ لَكَ سَيِيْلُ إِلَالَةِ عَالِهِ الْحُرَامُهُ وَلِطَاعَدُ أَمْرُهُ لِإِنَّهُ مُعْارِبٌ بِلَاجَيَةِ فَالِمُ المُعْلُوْكِ بِيرِّهِ فَرَكِي يَحِنَّهُ التَّانِعَةُ وَرَاءَ ظَهُرَ \* بَعَمَعُ وَرَاءُ وَأَمْرِيُهُ وَقَالُ أَنْتُونِي فِي آئِرِي عَالُوْ الْعَنْ الْوَلْفَ تُوتَةً وَوَالْوُ بَأْسِ مُجْزِي الْإِسْ اللَّهِ استفينيت في افرة سكة ارعليم ومقابله مساحونا جيبال الحكدي فاستفع وَأَيْهُمُ وَإِنْسَلَهُ لَيْهُ وَانْبَاعِ الْوَاقِعِ الْخِطِيْزِ وَلَمَّا اسْتَبَطَأَ مَجَعْبِكُ تُعَيَّاءُ الطَرْد شَيْنِنَا بِجُنْدَ الْكَتْنَيْزِ فَسَلَبَ لِللهُ بَصَرَهُ كَانْ دَادَ قَلَقًا وَكَدَرُّ الْعَسَ

تبُعَّلُ وُاعَنُ عِتَابِ وبعظاء الترسؤل مُقَادِبُ الْأَبْوَابِ إيامادح الأقطاب ۣچشئِت<sub>ۣ</sub> رّحبِ مُحَابِ فض لرِّ لعالى بحنايب إظنهارة ميركين يُن مُكِلِّمُ لِلْنَجَنِيْ له الخصِّل لِصِّعَابِ إنى ُ حَقِّي حِبِ حَينا يُنِ فِي ڪُلِ يَوْمِ بُصِتِ اخامِت مُ قَارُ الن رَبِّ اختلقات والأقطاب التحثماني وهومكرتي وَلِيَنَ فِي الْكُلَامِ ومُطغِمٌ لِّلْأَنَامِ وَشَيْنِحُ قُوْمِرِيْجِ البِ وَبَادِ لُ لِلسَّكَامِ دَارَيْنِ نُمِّالِحُسَابِ ميئته مين عَذَاب آنخيًا بِغَيْرِي يَابِ والخشرذعا لاضطراب عَامًا وَخَاطِبٌ لِلنَّهِ بَنْ وَدَا فِعِ أَلِحَنَّكِ سَبْعِيْنَا اعلى التخاب ليخاب مُتَنَ وِّجُ بَعْدًا تِسُعِيْنَ اسلامة من وبال به اسْتَلُوُ اكُلَّ حَالِ رَبِّ كَرِيهُمِ الْمَأْلِ لِتَّهُ ذِي الْإِفْضَالِ افَادْعُوْهُ سَلِّمُ فَسَلَّمُ الْمَاتِدُ الْحَلِّصْ فَخَلِّصْ فَسَلَّمُ اللطف بكُوْمَن يُعَلِّمُ إِبِالْهَيْلِلِ الْمُسْتَجَابِ قَوْلُوْ الْحُفَظِنْ مِنْ شُرُوبًا الدَهْرِ وَكُلَّ كُووْرِ بِمَنْعِ كُلِ سُرُونِ إِيَافَائِنَ الْأَبْوَابِ

الْبَنْيْدَاءِ وَدَعَالَهُ فَصَارَعْيًّا كُوتِيِّ عِينُنْ فَكَادِيًّا كَمُوْضِي مُوسَى فِي الْفَيْفَاءُ الْ كَاسُلَرَ تَلَافِينَهُ وُ وَقَالُو ٱلْمُتَابِرَةِ ٱلْعَالَيْنِ وَتِهِ مُعِينِ الدِّيْنِ وَعَبُلِا شَلِهُ لَيْن وَمَتِي إِنْ ثَمَ اللَّهُ كُوْرَ شَادِيًا وَجَعَلَهُ خَادِمًاللهُ كُلَّحِيْنٍ ثُمَّ امِّرَهُ مُحِيْزَ لُشَّتَكُتِ الْعَلَجَدُكُ مَا يَيْ يَتِلُكَ الْعَرْبَةِ نَعَاءَبِهَاسَهُ لَكَرِبَرَكَةِ الْإِسْلَامِ وَالْعُرُبَةُ وَرَثِنَ مِنْهَ إِبِيدِ وِالْمُبَادَكَةِ فَامْتَلاَّتِ الْبِرَكُ وَالْإَبَادُ وَدُرَّ تِللَّهُ فِي الشُّر فَي الشُّر فَي الشَّر إِبِعَوْدِ اللهِ الْبَارِي نُعْمَالَ الْمُلِكُ الْمُنَاسِرَتَ مَرَّةَ مَعْلَى الشَّيْفِي وَآيِسُلَ الْمُنْبُورُ وكايدش للكُنَّا وُمِنْ أَصْعَابِ لْنُعْبُونِ وَذَعِلْ وَدَفَعَ صَنُوتَهُ مُعَلَيْهِ كَالْحِيْرِ إِلَّا وقال اخرج مِنْ بَلَكِ نَا آجِهُ يُرْفَقَالَ تَعْلَدُ مُمِّنِي لَخَادِجُ ٱلْمُتَ آمُرُ ٱلْإِنْ ثَلَا لَهُ اتَا مِنْ مَنْ لَطَاللهُ عَلَيْهِ فِي لِنَا لِنِ مُعَنَّدُ عَوْمِي آمِيُرَجَيْ لِي الْسُلامِ فَعَارَبُهُ ﴾ وَطَعْطَحَ بِالْعَرَمُ رَفِي وَقَتَلَهُ فَلَحَلَ لِنَاسُ فِي دِيْنِ الْإِسْلَافِ إِلْكُبُرُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَمْ عَلِي سِيدِ نَا عُتَمَدٍ سَيِدِ كُلِّ مَوْجُوْدٍ وَعَلَى ٱلْهِ وَصَعْجُهِ وَالْرَكُمُ السَّ وَرَضِيَ عَنْ شَيْخِنَا حَوَالِمِ مُعِيْزِ اللِّي يُنِ الْمُعْمَوْدِي عَمَّنَ نَابَ مَنَا بَكُمُ الْ يَعْمِيمُ مُعْمُودُ اللَّا ايَاوَاقِفِينَ بِسَابِ الْوَالِكُو بِالْعِيَابِ ابعِيَّ دَمْعِ مُثِلًا أِبِ | إِن الْمُخَدِّ صَبَّ رَبّابِ تَوْمُولِ مِجِنْجٍ ظَلَامًا |عُشَّاقَ وَجُدِنِعَرَامًا | خَوْفًا وَشَوْقًا إِلَىٰ مَا الْهِ الْهِجَا الْإِنْجُبَابِ شَهُمُ الْمَتَابِ إِيَابًا | إِيلَهِ رَدًّا عَنَهُ ابُّ ايااسُعَدِي فَالْآثْرَابِ عُنْمُ الْمِجِياتِ مَّنَابًا تَوَسَّنَكُوُ إِبِالرَّسُؤُلِ [ إِيلُهِ مُعْطِئ كَسُوُلِ

لمرابئا بافتهار

وَرُونِ الْأَنْ وَاحْ وَاعْظِى لِسَانُ الْفَرْقِ وَالسَّفْطِيلُ وَمَلْ عُظِي لِكَ مِنَ الاثلياء فليك فَنِي وَقَالِعُ شَاهُ مُعِيْلِ لِلَّهِ يَ وَعَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ٳ؆ۼڹۊؘڔڿۼۣڝۜ*ڹڵڂۻ*ڗ؋ؚٳڵڗٙؾٳڹڗڿڂٳۅؚؽڐؙۼڮڮؿؽڕڝؚۨٞڽ۩ڛۯٳڶۣڮۻڗ؋ٳڰڲ وَيُ تَن كِرَةِ الْمُعِينِ عِلْ لِحَليْفَةِ فَطُنِهِ اللَّيْنِ مَا رَأَيْتُ الشَّينُ حَ آيًّا مَرْخِلُ فَي عَض عَلِيْ آحَيِ الْخَاعَلِ فَايْنِ مُرِيْدِ عِنْ الْمُعُنِيرِ إِنْ خَاصَمَهُ وَشَكَ دَ، فَنَزَعَ يَبَيْصَهُ عَضْبَالًا كالنادِوَدَ عِي اليُه وِلَاصَتِ مِنْهُ الدِّينَا وُقَقَالَ لَهُ حُكَثْمِنْهُ مُتَنْ دَوَ يَنْكِ وَلَا تِزْدِ النَّوْتُ بِقَنْ رِدَيْنِكَ فَاتَحَكَ بِحِرْصِهِ زَائِلًا الشَّلَّتُ كُفُّ وَالْإِلَا الْمَثَلَّتُ كُفُّ وَالْمُ ومساتع عَن الْمُؤَاخِلاً وَوَفِي لِم إِنْصِنّا أَنَّ وَاحِدًا مِنّ الْمُرْبِدِينَ جَاءَ إِلَى الشَّيْخِ شَاكِيًّا عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَجَبَرَهُ عَلَى الْخُرُونِ عَوِلْ لِبَلَاكِ آهْلِلهِ وَوَلَدِ فَسَتَلَهُ أَنْ اللَّهِ الله مُعَاللاتُ مَنَال دَاحَ إِلَىٰ كَمُنِدَانِ عَلىٰ حَسِيلِ فَقَالَ ارْجِعُ إِلى بَيْنِكَ المِنَاعَ فَيُسِيكُ قَانْصَرَفَ وَتَبْمَعَ آنَالُحَ كُومَاتَ عَاثِرًا مَّنْنُهُ وْرَّا وَرَجَعَ إِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا وَفَيْهِ إَيْضًاعَ أَلْخِلَيْفَةِ فُطْبِ لِلَّهِ يْنِ اللِّمِيْخِ أَنَّ الشَّيْخَ رَضِيَا للهُ عَنْهُ دَعَا الله السِّبَيْعَ الْفِي دُيْ فَيْ الْبَعْ الْبَعْ الْبِيْدِي مُرْيِدِي مُرْيِدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَرِين خُلُوا لَهِ ادْخُلُهَا حَتَّى يُن خُلُوا وَحَقِّكَ الْمَتِّني صَمِّعَ هَا يَعْدُلُ اللَّهِ اللَّهِ واللَّهُ مَادَعَوْقَ إِلَّهِ مِمَا أَرَدُ ثُ وَاعْطَيْتُكَ مَا فَصَدُنَّهُ مِمَا أَرْشَكُ تُحْجِيكُم عَنْ شَيْخِ لِعُثْمًا نَالُهَا دُوْنِ آنَّهُ قَالَ وَلَذِي خُوجَه مُعِيْنَ الدِيْ يَكُمِّكُمُ البيكة عَتَىٰ يَنْ حُلَّهَا مُرِنْيُ وَهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهَ وَضِيَاتُهُ عَنْهُمَا وَإِفَاضَ عَلَيْنَا الْبَرْكَاتِ مِنْهُمَا الْحِكَايَةُ الْعَاشِرَةُ وُكِوَفِي كِتَابِ كُلْشَنْ آنَ شَيْخَنَا مَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ شَكِ يَلَا لَشَمَقَةِ عَلَى لَا مَتَى يَعِظُهُ

| Sil. | الرَّسُونُ لَا الرَّسُونُ لَا الرَّسُونُ لَا الرَّسُونُ لَا الرَّسُونُ لَا الرَّسُونُ لَا الرَّسُونُ ل | مُولِيُعُطَاءِ                | 38: |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
|      | عَلَى النَّابِيِّ النَّمُرَبِيّ                                                                        | صَلَّىٰ وَسَلَّمُ دَبِّتُ     |     |
|      | وَكُلِ آهُلِ خِطَابِ                                                                                   | وَالْإِلِ مَعَ كُلِ صَعَبِ    |     |
|      | استناذ كِلّ اسير                                                                                       | رَبِّ رُضَ عَنْ أَجُوبُرُ فِي |     |
|      | فانتبل إلاهمي متابي                                                                                    | وَلَائِتَانِ مُّسُنتَجِيْرِ   |     |
|      | آبُنَايِعُهِ الظُّكُرُفَاءَ                                                                            | ابتايعة الشت وقاء             |     |
|      | وَالْكُمِّلِ الْأَحْبَابِ                                                                              | وَآفَيْدِبَاهُ الْعُلاءِ      |     |
|      | خُلَفَ آنِكُ الصّارِ فِينَا                                                                            | الشياخي المعارف ينا           |     |
|      | يضْوَانَ عَدِّالتَّوُّابِ                                                                              | اَنْبَاعِ لِمَالُوَاصِلِيْنَا |     |
|      | وَانْصُرُوعَافِ فِتِينًا                                                                               | رَبِّ اغْفِرَكُ وَانْحَمَنَا  |     |
|      | سِبْطَالتِّبِيّ الْمِحْابِ                                                                             | الِنْمَادِحِيْنَ مُعِينًا     |     |
| -    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |                               |     |

العِكَارَةُ التَّاسِعَةُ مُعِيَنِي مُعِينِ الْمَرْوَاعِ وَعَيْرِ عِنْ الْمُحْلِفَاءَ وَ الْمُحْتَقِبِ وَكُنْ اللّهِ مَعْتَلِمِ اللّهِ مُحْتَقِبِ وَكُنْ اللّهِ مَعْتَقِبِ اللّهِ مُحْتَقِبِ اللّهِ مُحْتَقِبِ اللّهِ مُحْتَقِبِ وَكَانَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ فَالْمُحْتَقِبِ اللّهِ اللّهِ مُحْتَقِبِ اللّهُ مُحْتَقِبِ اللّهِ وَمُحْتَقِبِ اللّهِ مُحْتَقِبِ اللّهِ مُحْتَقِبِ اللّهِ مُحْتَقِبِ اللّهِ مُحْتَقِبِ اللّهِ وَمُحْتَقِبِ اللّهِ مُحْتَقِبِ اللّهِ وَمُحْتَقِبِ اللّهِ مُحْتَقِبِ اللّهِ وَمُحْتَقِبِ الْمُحْتَقِبِ الْمُحْتَقِبِ الْمُحْتَقِبِ اللّهِ وَمُحْتَقِبِ اللّهِ وَمُحْتَقِبِ اللّهِ مُحْتَقِبِ اللّهُ وَمُحْتَقِبِ الْمُحْتَقِبِ الْمُحْتَقِقِ الْمُحْتَقِبِ الْمُحْتَقِقِ الْمُحْتَقِبِ الْمُحْتَقِقِ الْمُع

دِينِ يَزُمُنْ عَنِي ٱلْعَنَاءُ بيلغ مئناي حِمَامُعِيْنِ المُسْتَعَانًا آغِثُ مُعِيْنِيُ التنايباعدني البلاء آصِيْح يَاغَوْ تِي مُعِيْنِي | أَيَامَنْ تَوَسَّعَهُ الْعَطَاءُ | اعُنْ الْخِنْدُ إِبْيَدِي مُعِينِيْ الدُّسَاقَ عَنْ عَبْدِكَ الْفَصَاءُ اِنِيْ فَقِي**رُو**كَ يَامِيُّهِ بَينِيْ | | إِلَاتَنْ جُوَنْ فَلَكَ اللَّحَاءُ | صَلِ وَسَلِمُ هَيَامُعِينِيُ الْعَلْحَ بِيْبِكَ يَاعَلَاءُ ا وَالْإِلِ وَالصَّحْبِ وَالْكِعُ بُنِ اللَّهِ يْنِ مَا دُمْتَ يَا بَفَنَاءُ الك المتيامية والتشناء رَبِّ ارْضَ عَنْ عَوْثَى عُولِيْ والسّامِعِيْنَ لَهُمْ هَنَاهُ وَانْحَمْمِلْكُ الْحِيْمُعِيْنِيْ وَالْمُطْعِينَ عَلَى لُوعَيْنِ الْحَسَنِ وَوُهِبَ لَهُمْ شَرَاءُ

مولات على المنظمة الم

|     |                                        |                                   | - |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|---|
|     | بارعا لمغ بنولة القضاء                 | الختفك يتوالمعيين                 |   |
|     | مَعَ السَّلَامِ هُوَ السُّمَاءُ        | نُعَ الصّلاة وعلى للمُعين         |   |
|     | فظب له المكنع والعطاء                  | واللال والصّف لكين                |   |
| 4,2 | عَادَاتُهُ مُخَرُقٌ سَنَاءُ            | سَيِّنَا مَا وَانِنَامُعِينِيْ    |   |
|     | دِيُوكِيسَارِعُنَاشِفَاءُ              | في منت فطنيا لله كم معين          |   |
| •   | لينتفضنا حنه وقاءم                     | وَهُوَ الْمُعَالِمُ بِالْمُعِيثِ  |   |
|     | ين ركني وبه رجاء                       | لَعَلَّ زَحْمَا نَنَامِعُينْنِيُ. |   |
|     | عَنْ عَبْدِيْ إِنْ إِيهُ النَّبِنَ اءُ | اَبَلِغُ حَبِيبُيُ لِلْمُعِينِيُ  |   |
|     | كاغيتا ليخالد أثب وأليلا               | لَوْلَايُدَافِعَيْنِي مُعِينِيْ   |   |

مَوْلِهُ عَطَاءِ الرَّهُوْلِ الْكُلُّهُ الْكُلُّا الْكُلُلُا اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْامُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُولُولِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

العِكايةُ الثَّانِيَةُ عَشَرَاتَهُ عِجْدَةٍ مُعِنْ إِلْا زُوَاحِ آنَّ شَيْخَنَا الْمَادِيْ بِنَظْرُ لَلْكُورُنَ المُرَبِّنِينِ بِذِكْرِ فِالْمُرْنِينَ جَاءَةُ ذَاتَ يَوْمِ مِصْمِرًا سَيْفَهُ رَجُلٌ مَّكَا رَفِظُهُا لِلَّإِنَّ سُينَ صَاحٍ وَالتِّنْ كَارِنَا نُبْسَطَمَعَهُ مُثُمَّةً قَالَ لَهُ آبِا هُوَلَائِكَ عُدُتَ آوُراغَ وَكُالُكُ ا السَّفِيْتَ وَازْتَكَ دُتَ كَهَابَ وَتَابَ مِنْ سُوْءِ نِيْتِهُ وَصَارَمِنْ مُرْبِيهِ يُعِالصَّادِ فِيْنَا إيحسُنِ طَلِوتِيَةٍ وَيَجَ بَيْتَ اللَّهِ مُسَدَّةً قَارْبَعِينَ بَبَتَنَااللَّهُ بِبَرُكَتِهِ فِي أَرْشَكِ وَ اللَّهُ مَوْنِي آنِيسُول لاَشْبَاحِ آنَ بَعْضَلُ لَكُفّا وَالْإِشِدَّ اءَالْجُوْمِ يَنَكَانُواْ يَهَنعُوا عَنْ مُخُولِ بَلَوْمِ الْمُنْلِينَ فَلَحَ لَ عَلَيْهُمْ شَيْعُ نَا فَظُبُ الْإِرْشَادِ فَقَامُ فَاعَلَيْهِ السنيوني مُظِهْرِعه فِي لَحَادِ مَلِمَنَا لَحَرْبُوْامِنْهُ وَنَظَرُ وُلِالْ فَبَحِيْدِ يَحْوُفُ اللّ شُعُونِ المَّا فَاسْتَغَاثُوا مَرْعُمُوْيِينَ وَإِسْلَوُ إِوَتَابُو امِنَ الْكُفُوْنِ عَالِاللَّهُ بِبَرَكَتِهِ مِنْ افَاتِ دَارِلْكُونُ فَيْعَ فِي هِ عَيْرِ لِا عَلَى لَكَوْلِيهَ لَهِ تَصْلِيلُ لِلَّهِ ثُنَّ الْكُلُّونَ الْمُلْكُونَ ومعين الإين المتناح بوخلق كثاني والفتاع وبوجه عظفة وماجلس عندك أحدثين

الْ يَوْمًا عَلْ صَعَا بِهِ فِي عِلْ الْمُسْلُونِ فَقَا مَرِرًا رًّا مُعَظِّمًا مُعَدَّدٌ. فَمُدِّل عَنْهُ فَقَالُ أَبَا وَلِعَيْنِي فَبُوسُ يَنْخِي وَالْعَلَا تَعَمُّنُ لِإَجْلِ ﴿ لِكَ مُعَلِّلِا ۗ وَفِي سَلاسِلَ المُعَزِيِّةِ إِنَّ الْإِسْتَا دَعُثُمَاقَ الْهَارُونِيَّ الْهُمَا لَمُ تُوفِيَّ وَدُفِنَ حَاسِسَ فَقَالِهِ فِ الله الله العَوْلَ مُن سَلَة سِتِّمَا تَه وَ وَسِنَّه تَعَشَرَمِنُ هِجُرَةٌ حَيْوِالْا كُا وُصَلَّى اللهُ وَسَلْمَ وَرَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَعْبِ الرَّاضِيْنَ مَالَدَ يْهِ وَدَخِي عَنْ مَلْنُوا التَّابِتِ بِيْ مَفْعَدِ صِدْقٍ بَيْنَ بَدَيْهِ وَعَنْ أَسْتَاذِهِ الْمُثْبِةِ الرَّاجِ مِنْهُ وَالْمَارُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى لُمَ هُدِي اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال طَيَّبُن عُرُكُ إِنَّ مُبُن يَهِجًا الْمِدِيحُ مُعِينُ لِللَّيْنِ رَجًا لِيُنَعَيِّهُ مِسْمًا وَهَيَا إِلَىٰ لِقِيْبَةِ خِنْيَقًا آوُحَرَجًا وَيُحَدِّضَنِيُ وَيُسَلِّمَنِيُ \ مِنْعَذَا بِكَانَ يُوَ لِمُنِي وإذ االفَتَّانُ بُكِّينُ الْعَنْ دُنُونِي وَبِهَا قَنْ أَهْجَا ٱلْغِيَاتَ مِنَ الدَّهِيَادَهُوَ اللَّهُ الْكَلَادَ بِكُمْرُدَ فَعَاضَرَكًا وَالْغِيَادَ مِنَ الشَّبْطَانِ جَرَا الْمُنْسِ فَوْقَ النَّاسِ الْهُ الْغِيَا اللهُكُ دَ فُعًاكُلَ الشَّرَيِ يامالك تاصيلخ البشتر لِعُيْنِ الدِّيْنِ أَلْكُنْتَقِيرِ الْعُطْنِ لِاقْطَافِي مِنْهَاجَا يمحون لِلي وَعَجَبَّتِهِ وَلَعَلَّ اللَّهُ بِعَرُبَيْهِ ينجيني جائا منندرجا يَنْصُرُمَوْلَايَ بِشَفَقِتِهِ وَمِنَ اللَّا وَإِوَكِنَ الْإِهْوَا إخينا يارت من كاكنوا وَيسَمًا عَامِّتًا فِهَالشَّكُوا | وَارْحَفْنَا وَهُرًا مَنْ يُرْجَىٰ

الفَصَوَّامُ وَقَوَّامُ وَمُنْ مُنْ الافكم يَن خُرُسِوْى فَرُولِيكُ مُنَاكُمُ مُولِ الْيُجَبِّدُ كُلُّ آوْمَاتٍ وصُوعً المي بمرصَّ الوقِ مَنْ فَاضَ النِّي أَيْرُ وسَاعَدَ مُبْتَلِي وَهُو الْفَقِيْرُ الْ وجافى جننبه سبعين عاما المَاهُ لِلاَ بْنِ طَالِيدِ يَجُبُيرُ وصَبّ فينصُه الدّيناركتا أَفَقَالَ لِمَ آعِنِ حُنْ قَدُرَدَ يُبنِكُ أولانزدن عليه ياشرير افتنكك كفته الغد والبياير الاَنْ اللهُ اَفَقْدَ لِلْ لُعُن رُسَقِ مِهَا الْقَدِيرُ وطلبك لعُدُ رَمِنْ شَيْرِ صَفُومِ وَادْنَحَلَ نَعْلَهُ وَهُجًا لِهَكْ فِي الْلِمَجُونُ سِ فَمَاكُوتُ وَهِ السَّعْبُرُ اللَّهِ اللَّهِ عُبُرا اللَّهِ اللَّهِ عَبْرُ اللَّهِ اللَّهِ عَبْرُ اللَّهِ اللَّهِ عَبْرُ اللَّهِ عَبْرُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَبْرُ اللَّهُ عَبْرُ اللَّهُ عَبْرُ اللَّهُ عَبْرُ اللَّهُ عَلَى عَبْرُ اللَّهُ عَبْرُ اللَّهُ عَبْرُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَبْرُ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَى عَنْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَبْرُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَّ عَلَا عَلَمْ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّ عَلّه إِينَ هُ وَعَالِمُ الْخَيْبُ الْبَصِيرُ الْ النَّابُوُاصَادِ قِينَ وَمَوْمُنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْحَيْرُ الوَرْجِ هُوَ الْبَيْنِيُورُ وصِّل وَسَلِّمَنْ يَاهُ وُمِياً وُمِياً وَالِ ثُوَّ صَحْبِ مَا الرِّضَاءُ | عَنِ الْمَكُ وَجَ وَهُ وَكَنَا نَصِيْرُ ا الهِي رَضِ مَوْلَلْ نَامُعِيْنَ اللَّهِ إِنْ عَطَاالرَّسُوْلِ هَيَاكَبُيْرُ الوَجُلَفَآءً لَهُ عُلَمَاءَ دِينِ أَوتُبَعَهُ مُلِيَوْمِ هُوَحَطِيرُ ان باعِث ذِى الْمَنَاقِبِ يَاجِيُو وجاز ألخيرتنا وحه ومتن كا وَمَنْ فَرَوْا وَمَنْ سَمِعُوا بِحِبٌ الْوَمُولِمَ هُمُ وَهُمُ حَمِّعُ عَفِي بُوا الكِكايةُ الثَّالِثَة عَتَنْتَرَا نَهُ رُوعِينِي كُلِسْتَانِ حَواجُه آنَّ شَيْحَنَا الْعَارِفَ للمال المرار أبحتبر ومت والمككاشف بآنوا والكككون بعث صن تخلفاله وتظللة بن الله وهُلِي بِورْشَاءِ آهُلِهَا بِإِذْ نِ رَبِّهِ الْعَلِيُكَا بَعَثَ جَدَّهُ وُمَعَا ذَا بُنَ جَبِلِ إِلَى المُهَنِّ لَلَهُ وُنِ فَوَعَظَهُمْ وَآدَنِنُكَ هُرُ إِلَى مَنْطُوقِ الْكِتَابِ الْمُصَمُّونِ فَعَرَّ فَهُمُ

الكُفَّادِ عَصُمَّاقِ الْسُيلِينِ وَكُو تَابَحْ يَحْسَنَ حَالَهُ مِنْ ثَلَا ثَاةِ آيًا مِا وَآقَلُ مِنَ اللَّ النينيكاري آنه عَاءَه وَحَمَل مِنْ لا مُونِي الْالْإِنْ يَعَانِ مَنْ طَرَاليَهُ بِعِنْ فِلْ الْمِلْ وَنَابَ مِنَاجَىٰ وَاسْتَهَانَ وَبُلَغَ جَلَالَ الْفُلِ الدِّوَجَهَالَ الْعُرْفَانِ وَزَقَانَا اللهُ بِعَمَّتِه كَالْ الْإِيْمَاكِ وَفِي لَنْ كِرَةِ الْمُعِينِ وَعَيْوِنِ آنَ سَبُعَادَ قَيْنُ تَجِوُس بَعْدَادُ الْمُركِيقِينِهَ إِ إنفوتهم بشِينَة الإبحِتها وَحَتَّى طَوَوْلِكُفَّة سِتَّةَ اللهُ رُواعَتَقَكَ هُرُ النَّاسُ وَتَبَدَّ ثُوْا بِالْهِ شِرَاتِ وَالِلْ شَيْنِينَا فِي عَالْكُوا مَا تِلْ لَبَاهِمَ ۚ زَارِّينَ فَلَآ نَظُولُ إلى يَجْفِهِ إِكَبِّوْاعَلَى رِجُلِهِ مُتَعَيِّبِينَ وَقَالَ لِمُ تَعْدُمُ وُنَ النَّارَمِنَ وُوْدِ اللهِ البَارِدَ تَعَالَوُ الِتَكُونَ وَقَايَهُ مِنْ أَدِدَارِ الْبَوَادِ ثَقَالَ بَلْ تَصَلَّمُ نَ فَالْحَهَ لَمَ وَيُشِلُ لَقُرَائِ وَآمَرَانُ تُسْتَجَرَالنَا وُوَادُخَلَ فِهُمَانَعُلَهُ فَهَا تَزَّتُ شَيْئًا تَنَعَبُهُ وَسَمِعُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى إِنَّ النَّارَلَا تَمَسُ تَعُلَ عَبُوْبِي ٱلْمُنْتَا ذِعَا مَنْوًا كُلُّهُمُ اللَّهُ إِللهِ الْعَالِصِلِ لُفَةَ مَا رُوصَامُ وُامِنْ مُرِيْدِي وَالْخِيرَارِ الْكِبَارُصَ لِمَا لِلْهُ وَسَلَمَ عَلْ مَنْ تَسْتَيدٌ مُنْ الْأَنْبِياءُ وَالْإِوْلِيَاءُ سِينَا لَيْ لِلْهِ وَصَحْبِهِ الْأَصْفِيكَاءُ وَصَحْبَا سَيِّيدِ نَاخُوجُه مُعِينِ اللِّينُ وَعَنَ آحُهَا بِهِ وَخُلَنَا مَا الرَّاشِدِينَ إلى يَعْمِ اللِّيثِ، كَعِيدُنَامَنُ بِعِجَاءَ ٱلْبَيْنِيرُ اللَّبُنَا وَهُوَ قُطُّبٌ مُّسُنَنِيرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وجامِن قِبَلِهِ مُحكُمُ بَسَيْدُهُ إلى الهند وهوعطارسول المان يعُنطُو المُحْتَاج الدُمَا اليَّدُن مُوَادَكُم وَهُوَ الكَبْيُرُ الله المُنتَ يُخِونِي كُلِّ يَوْمِ الْمُنتَمْ مُحَمَّنَا يُن وَلَا تَصِيرُ اللهِ مِنَ الْحَتَّانِ وَهُوَ بِهِ خِبْيرُ الْغَبَاءَ لَهُ الْقَابُولُ إِذَا لَهُ تَافًا اللَّهُ الْمُتَافَّا إُبْيِلٌ بِقَطُرَةٍ وَهُوَ النَّوْيُومُ ا عَيَشَبُعُ كُلَّ اسْبُوعُ عَرَغُيْبًا

وَآهُنُهُ الْوَعُ إِلَىٰ لِا سُلَامِهُ فَالْالِهُ وِيُكَ الْكِينُ لِتَمَّوُلَى بَعْثُ بِالتَّلْ بِيْنَ النينيك حالهه الوثنجة لماالتعيين أفتيح قريث متنامًا قاصلًا لتَّبيُ يْنِ إِلَادُيَعِيثِنَ رِفَا قُاحَا زِمًا إِبْيَعْتِ بُنُ النَّادَعَاهُ وَإِلَّكَ لِإِسْلَامِ وَانْتَصَرُوا اللَّهِ اللَّهِ الْمُرايَانُهُمْ بِعَوْنِ فُطْبُهِ لَدِّينَ اقَالُو ۗ إِبنِصْفِ بَهَا إِنَّ فِحَتَالِا لَّتَنْبِيكُ المحتقية وعلى الإشع الشّائم ينن

المُ الْمُ اعَلَمْ مُن الْكُفْرُ انَ شَايَعُهُ الْمُ إِن إِنْ مِنْ مِنْ مُعَيْدِ لِلَّهِ مُنْ مِنْ فَهُو كُمُعَا اللَّهِ مِنْ فَهُو كُمَّا اللَّهِ مِنْ فَهُو كُمَّا التجاء المجييرش كفطهاضرك الذنذاك آعطاه كتانًا يَالُكُ كُمُ عَلَى النسافرًالشَّيْنِعُ وَفْقَ الْإِذْنِ لِلْجَعِيرِ إِياصْبَهَا نَ عَكَ الْقُلِيمُ لَهُ ادْسًا إَيَارَبِّ صَلِ وَسَلِّمُ مَا تَكُ وُمُ عَلَى ا مَوْيَنِ مَوْلَا يَعَنَ شَاءِ الْوَرْيِ بِمَانَ الْمُعِينِ فِينِ عَلَى التَّكْشِيدِ وَالتَّنْسِينَ ا المَادِحِيْنَ لَهُ وَالسَّامِعِيْنَهُمُ الْمَطْعِيْدِهِ وَسَاقِيْلُمُ بِمَاءِمَعِينُ

اليحكاية الرابحة عَنترانَه مُقالَصَاحِبُ كُلْثَنَ وَعَيْرُهُ مِعَنْ سِيرَالِا تُطَابِ اَنَّ شَيْخَنَا قُطْبَ لِا كَتُطَابِ عَوْثَ الْإِحْبَابِ فِي مَا لِيْمَالُ مَثَالِيهُ إِنْ فَسَالِ عِبَادَا وَيَوَا قِيْتُ مَوَا قِينَتِهِ بِإِعَنِ إِلِيهَا دَاتِ وَكَانَ فِلْ لِنَهَا رِصَائِمًا وَفِي للَّيْلِ سَاجِلًا وَقَائِمًا، وَفِي مَيَادِيْنِ الشُّهُ وَ وَهَا مِمَّا، وَعَلَيْ عَيَاء دِيْنِ أَلْسَنْهُ وُوحِامًا، فَلَا أَشْتَدِّ اللَّهِ السَّفَقُهُ اللَّهَاءِ تَعْبُوْ مِلِ الْمَشْهُ وْ وَارَادَ اللهُ السَّعَافَ جِيبِهِ وادْ بَلَغَ يَوْمَهُ الْوَفُو وَ فَا ذَنَّ بِالرَّحِيْلِ لِخُلُفَ إِنَّا فِي وَالْحُورَ وَوَفُقَتَ آيْ فِي وَيُرِيْدِ بِهِ وَالْفِي فَ الْحِمَا لُمُ الماينفنعهم في لعَاجِل وَالْهِيلِ وَوَادَعَهُمْ وَدَعَالَهُمْ بِخَيْرِكَثِيرُ عَاجِلٍ نَعَاظُلُ بَعْدَ الْخِشَاءِ بَنْتَ خُلُوَ تِلْحِ وَآغُلَقَ الْبَابَ وَوَقَفَا لَهُ حَبَابُ مِنْ وَدَايُهُ مُتَّحَيِّرٍ ﴿ الْأَلْبَابِ ثُعَرَا نَسَوُلِ مِن دَاخِلِهِ تَسَلِيهُ وَدَاخِلِيْ عَلَيْهُ وَحُسْنَ الْخِطَابِ

الشرِّلِيَة لا وَالطِّرِ نُفِيَّة وَعَرَّقَ لَهُ مُرْمِنَ ٱلْمَعْ وَقَالَ وَالْحَقِيْقَة وَالْحَقِيْقَة وَالْحَقْدُ فَسَالُمُ لِلِحَالِهِ أَلْنَاصُ اللَّهِ وَالْعَادُ وَانْتَفَعَ بِهِ الْعُفَرَ أَعْ وَالْهُ مَرَّاءُ الْفِظَامُ فَتَهُ يُمَا لَهُ وَكُنْ لِكَ ابْتَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ كَاالْتَلَالِجَيَّةُ الكَلِيْرُيْقِنْ فِلْمُرَاَةٍ قَافِيْ لَوْلِيَّا وُنِي تَخْفِيلِهِ الْعَظِيْرِ وَفَالنَّ الْإِيْ حِيدُ مِنهُ مَانِي بَطْنِي عَلى وَ وُسِل لاَ شَهَادِ وَكَالَاسِمَ عَوْلَهَا تَوَحَّدَ مُسْتَرْجِعًا اللجه في شيخي وتُطبُ لِ لِمُمَا ذِ فَادًا إِلَا الثَّيَائِ فَلْحَضَّرَ وَبَشَّرَ حَلِيْفَتَهُ الْحَذِبْ مَنَ وَسَأَلَ عَنِ إِنْخَبِرَ وَآمَرَ بِبَهَانِ الْخَبُوالْجُنِينَ ۖ مَشْهَدَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ اهْلُ النَّادِي الْ اَتَ خَلِيْفَتَكَ الْحَفْيَةَ لَهُ رَعُ مُنْ قَوْلِ الْحِيْ كَبُرًاءَةِ يُوسُفَ الصِّدِينِ فَعَضِبَ الشَّيْخُ وَدَعَاعَلَهُ الْعَنْمِينَ بِهَ إِنِي ذَاكَ أَلْوَقِي تَحْفِظَنَا اللهُ مِنْ إِخْفَاظِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْمَتْتِ صَلَّى لِلْهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلِيْ يِبِالْدُوسِلِينَ سَيِّبَا لِمُحَدَّدِ وَالِلِوَ وَحِبُارِ كُوكُولِهِ وَرَضِيَ عَنْ شَيْخِنَا خُوجُهِ مُعِينُ إِلِدِّينَ وَعَنْ حُلَفَا أَنْهِ وَفُقَى آيَّهِ وَالْمُرْنِدِ بْنَ ، ﴿

الْحَمْدُ يَلْهِ رَبِ الْقُطُبِ مُحِيْلِ لِلِّينِ وَحِبِهِ شَيْفِنَا حَوَاجُه مُعِينِ النِّي الْمَا يُن أُوَّانَهُ مُ بِمَدِيجٌ فَاقَ عِقْدُ تَمْ بِينَ اللَّهِ لَيْنَالُكُونِحُبُّهُ لَإِشْكَ يَوْمَ الدِّيْنِ المَنَّهُ مُضْمَحِلٌ بِالْبَقَابِمُعِيْدِ تعتظِ انْعَادِا سُرَادِالْإِلْهُ مُبِيْنِ آنِ امْضِيًا وَلَكِ عِي لِلْهِنْكِ مُنْشِعً وَيْنَ

تَلِجَ يَكُلِّ وَلِيِّ الْمِنْدُلِ وَالسِّنْدِ الْمَسْنَدِ الْمَسْنَةِ كُمُتِّلِهُمْ كَا لَشَّيخِ قُطْبِهِ لَذِيْدِ النُّمَّ الصَّلْوَة مُعَ التَّسَلِيمِ وَآئِمَةً الْعَلَاتِبَي الرَّسُولِ المُنطَفِيِّ سِيْنَ الْمَ وَالْإِلِ وَالصَّفِيجَ التُّبَّاعِ وَالْعُلَمَا | وَشَيْخِنَا الْإَعْلِيْحَسَنِ سُبَيْطِ آمِيُنُ يَاايُّهَاالْمَادِحُوْنَالْفَايِّقُوُنَ دَجَا مَنْعًالِسَيِّدِ نَااكُ شُرَيْ مُعِيْنِ الدِّيْنِ وَحُبُّهُ مُحْبُ مَوْلَا نَاالرَّ وُ مُنِ بِنَا وَجَاءَ وَحُكُمُ مُولِكُ نَامِنَ الْقَبْرِ الْ الْفَالِثَقِ الْبَيْتَ وَالْكَمْوُرَ وَالْعَرْشَا

مُعْلِينَ عَلَمُ الرَّسِمُونِ الْمُرَيِّفِي وَآجُلَسَفِي مَعَ الْكُرُّ وُنِيانِينَ الَّذِينَ الْمُرْسَادَةُ الْإِمْلَاكِ الْمُعَنَّ بِينَ وَفِي مُعِينِوا لَا ذَوَاجِ آنَهُ وَأَى وَلِيُّ فِي لَنْنَا عِرْشَهُ فِي الْكَاوَرُ كُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي الْكَافِ الْكَوْتِ وَلَهْ عَالِهُ لَعَابُرِيْقَالَ وَجَهُ تُهَا النَّهَ لَ وَأَجْلَ مِنَّا كَانَ فِي ظَنِي وَدُهِبِ بِي إلى تَصْلِ لَعَ مُنْ الْمُهِينِيِّ، قِادًا إِيالْهَانِينِ تَعْتُولُ لِمَاكُنْتَ خَاتِفًا مِنِيٍّ، ثُلْتُ مِنْ إُشِدَةِ قَهْرِكَ الْمُعَيِّيِّ قَالَ لَا تَضْفُ إِنَّكَ لِينَ الْإَحْبَا بِلِلْ كَلِينِ بَلْ قَارِّمُ مَّقَامَ الرُّسُولِينِ ، كَيْفَ وَامَنْ عُينُ سُوْءِ الْمُنْقُلِّةِ الْقَهْرِمَنْ تَلاسُوْرَةَ الْبَقَرَةَ لَيْلَةً النَّوْوَانْتَ مِنْ مُثَالِ وَلِيَا يِّيُ اللَّهِ يُنَ لَاحْوَقٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَجِعُزَنُونَ جَعَلْنَا الله ويحتبط ومالذن القف الكذب موع في المن المعالية والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة وَالْمَهُ وَإِن وَعَلَى الْهُ وَاصْعَالِهِ الَّذِي ثَرَضَى عَنْهُمُ دَبُّ السَّمُ وَتِ وَظِيءَ مَنْ شَيْخِنَا ﴿ وَعَوْنِيَا خُوجُهِ مُعِنَّدِ اللَّهِ يُنِ وَخُلَمَا لَيْكُولَ صَلَّهِ وَمُرِيْدِيُهِ الْمُثَكِرِينَ اللَّهُ الْتَقْرِيعُ الْ بِالنَّظِوْلِ إِلَى وَجَهُواْ لَكُرِّكُ مُ وَتَنْتَعُم الْمُحِنَّهُ وَنَ بِالْمُعَالِمَ الْتَمْنِيَّةِ وَالتَّكُومُ ا حَمْنُ عَظِيْمٌ أَفْضَلُ الشَّنَاءِ | يَقْدُكُنَّ الْخَالِ وَالْإِنَاءِ لَهُ كَيْنِينُ اللَّهُ كُوْلِ يَضَّا سَرْمَدًا | الْعَامَهُ بِنِ حَوْلَ وُلِيَاءِ وَآوُرَنْتَ لِجَنَّةِ الْبَهَاءِ اَعْلِي صَلَاةٍ ٱوْجَبَتْ سَلَامًا مِنْ حُلِ سُقنِمِ دَا فِيمِ الْبَلاءِ متع السّلام مُؤرِثِ الشِّفَاءِ المشيراعكا زئلاانتهاء العلى نبينامح ملالرسول وصحبه كواكب فنتلااء والوسفينة التخاع والنجتاوا لأؤليا النكرمتاء إيامًا وحَ الْإِنْظَابِ الْإِبْدَالِ كَامَلُ عَالِغَوْنِ النَّاسِ الْإِحْيَاءِ وَعَوْنِوْمُ بِالْإِخَذِ وَالْإِعْطَاءِ

الكُولَتَ اصَبَعَوْا فَتَعَوْالْبَابِ يَنْفُعُ مِنْ جَعَانِكِ لَبِيْتِ طِيْبُ لَسُنظابِ فَوَجَدُ وَهُ استيقالوال جوارالله مَكُنُو يَا فِي جَبُهُ يَدِهِ بِنُورِ اللهِ هٰذَا جَيْدُ لِللَّهِ مَا تَوَيْحُ جَاللهِ وَدلِكَ صُنعُ الْإِثْنَ بنِ الشّادِسِ فِ شَهْرِيَجَدِ الْاَصَرَّ سَنَةَ سِتَمَا لَهِ وَثَلَا نَهْ وَّ تَلَانِيْنَ مِنْ هِجْرَةِ أَلْمَظْهُ لِلْمَا تَرِيِّ الْمِنْعَالَ إِلْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَهُوَابُنُ سِتَةٍ وَتِسْعِينَ عَلَيْهِ النَّاكِنِ رَجْمَةٍ وَوضْعَانٍ مِنَّ الْمِالْعُيْنِ الْعَالَةُ عَلَيْهُ وَحُم

وَفِيْقُهُ الْمُعَلِي وَعَاحَبِيبًا فَاشْتَاقَهُ وَإَجَابَهُ مُصَبِيبًا وَبِينِيَةَ اثْنَيْنِ وَسَادِسَ جَبِ إِلِحَامِ شَاقَ بِرَبِّ وِحَبِيبًا المَكْنُونَ بَدَّجَهُ عَنْهُ الشَيْرِيُفَة المِنْ نُونِيَ وَلِمَا لَا لَكُوبِ شِيبًا الهناحبيث الله متاتري حسل إساس بالعكرالالهي طيبا العَلُهُ وَمِهِ مِنْ زَيَّنَ الْجِحْدَانُ الْعَصُونُ وَهَا وَحُوْرُهَا تَطْيِيبًا اللَّهِ لِللَّهِ الْمُعَادَ

عَلَيْهُ وضِوَانٌ وَرَحْمَةُ الْإِلَهُ الْتَوْجِيْدُهُ تَسَلِّهِ يُلَهُ وَجِيبًا

وَدُنِنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَفِي بَيْتِ خَلْوَ يَلِمِ الظِّرِيفُ اللَّهِ بِي كَانَ مَنْزِلُهُ عِنْدَ مَنَاجُ الْمُلِكِ آوَّلَ مَا دَخَلَ آجُهِ إِيَّ الشَّرِيْفَ، ثُعَ بُنِيَتُ عَلَيْهُ سِتَعِي فَوَّابِ إديوُبَنْ تُتَةَ يُعَظِيْهَ الْمُنْيَاكِ مُكُنُّونِ عَلِي مُنْ رَائِهَا مِدَادِ النَّصَارِجَوِيْعُ الْقُرُانِ تُزَارُنِي كُلِّ وَقَتِ وَتُقَالُ فِيهَا الْأَوْزَانُ وَتُعْتَضَىٰ لِلْمَا فِيكُ فِيْهَا الْعَاجَاتُ وَالْمَ وْمِمَا وُمُونِي مَنْ كِرَةِ الْمُعِينِ اللَّهُ مِنَا عَلَى لَيْلَةٌ وَفَا لِلْوَاحِثُونَ الْمَ وْلِياء فِي لَمَنَا مِرْجَلًا وُرَسُولَ اللهِ وَاصْحَابَهُ الْكِرَا فِرَيَّةُ وَلَحْدَا لَهُ الْكِرَا حَمِيْنِهُ اللَّهُ أَنْكُ أَنْكُ نُبِلَ عَلَى اللَّهِ وَقَصْنِيَةَ ٱلْحُوْرِ الْخِيْنِ وَفِيهِ آيَضْنَا عَلَى لَخَوْلِكُو لِنَاكُمُ اللَّهِ وَقَصْنِيَةَ ٱلْحُوْرِ الْخِيْنِ وَفِيهِ آيَضْنَا عَلَى لَخَوْلِكُو لِيُعْوَلِ و عُطيْد الرِّينِ الْعَيْخِيدُ وَالْ رَا يَبْ الشَّيْعُ عُنَاطِرًا فَيْنَا لُعَرِينِ الْعَظِيْرِ فَعَالَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ

مُولِدُ عَظَاءِ السَّمُولِ مَوْلِدُ عَظَاءِ السَّمُولِ اللهِ عَلَى عَظَاءِ السَّمُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا وَشَاءُهَا فِي لِأَ تُطَارُ وَنَمَاءُهَا فِي لِأَمْصَارُ وَبَيْثُهُ لَى لَهُمَا يَصْنَا طَوَ يَعْكُ لَكُفّا ذِ المُوالسِنَهُ الْإِعَلُ الْعَوْلَا مَنْ وَالْإِلَّانُ وَلَهُ فَأُمِنُ آعِدَ إِلَا كَتُبَارِ وَلِ تَ حُلَفًا وَمُ وعُدّامَهُ رَضِيَا للهُ عَنْهُ وَلَهُ مُ إِلْجَيْهَا دَاتٌ كِينْ أَنَّ فَيْجِهَا دَاتٌ عَنْ وَيَ فَرَيْحَا مُسْتَينِينَ وَ وَلَا دُمِينِينَ فَي وَلَهُمْ فِي الْعُلُومِ إِلنَّا فِعَانِ مُؤَلَّفَاتُ وَفِي العَقَالِيُ لَعَاسِمًاتِ مُصَنَّفَاتُ قُلِا يَعِيلُهُ الرَّا الْجُمَالَاتُ الْمُنْقَلَاتُ وَ الْإِنْ فَيَالُ الْمُعْتَلِاتُ، وَهُمُ فِي لُبُلُكُ إِن الْبُعَامِينَ وَفِي لَكُرُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ ا التشاهِ يُوُا وَلَهُ مُمَ الْإِمَامُ وَطُبُ لِدِّينِ فَالْمُ مَامِرَةِ يُدُلُلِ بِنِ وَنَعَنْدُ الدِّبِنِ إلى اخور هورِ من العُلَقاء في حبارته المعنتاني بن واورد النهاء همري وعاصلا وَاسْمَاءَمَنْ نَتَوَسَّلُ مِعِيْدِ إِلَى اللهِ وَنَكُ عُوْهُ بِمَرَكَاتِ الْبَرَادِهِمْ فَضَلَّ الله وَاللَّهُ وَكُوا الفَعَنُول لَعَظِيرُ وَالْعَمْلُ لِللَّهِ وَإِلَّهُ الْعَالَمِ إِنَّا لَا الْمَالَ الْمَالِكُ أَنْ يُنْكُ يَاحَيْرَ الْسُولِ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا والإن والصَّفِ الْسَوْنِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِينِ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إيارتينا انتحتف ذارشمًا | أوَانْصُرُ وَصُنَّا وَاحِدًا تحقى متيحت مسكلاما إيقافروافك لعنفول وَالْحَمْنِينُ وَارْحَمْ لِلْ بَائِيا وَالْلَاقِرُ بَاء وَآبُسُكُ فِي الْمُوالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُ وَمِنْ بِلَا يَا وَدَ هُبَاءِ الْحَامِرَ جَمِيْعًا قَصَ مُكُولِكُ الْمُعْرِكُ الْمُعْرِقُ لَا الْمُعْرِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْرِقُ الْمِعِلَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْمِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِ مَنْ عُا يَلِيْغًا عَلَى أَهَا يُوعِي وَمِنْ يَعِثُ لَا نَشَادِي افطي مي عطاال مولي مُعِينِ دِينِ لِامْلَ ادِ

بالوَّجُهِ وَالشَّوْقِ عَلَى الْأَدْلَاءِ أعَيَبُ السَّمَاعِ مِنْ عِجَيْبِ الشَّانِ كَمْ تَرُكَا الْكُلُّ عَلَى لِإِنْهَاءِ المُواحَيَا الْمَنْتُولَ بِالْعِشْقِ الْعَرِفِي المَا مَنْ لَا كُورُ حَدِي إِللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّادِ وَإِلَّا لَا نَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَعَوْنَيَّ كُونَا الْحِنْ فِي فِيدِ إِلَا لِلْهُ قِدَا وَالْإِنَّقَ الْوَالِدَالِ إِنَّا لِللَّهُ إِ إِيا كَاظِيمَ عَيْظِ وَ يَامَن يَعُفُوا إِمَن حَسْنَ الْمُ نَاسَ بِالْوِيْتَاءِ اللَّا واللهِ لَمْ آفَكُ رُعَلَىٰ إِبْرَادِ الْمِنْ خَارِفَا تِكُمَاعَلَىٰ لَاحْصَاءِ الْمُ الكَيْنَ وَالنِسْبُلِيُ وَالْحَدَّادُ مُشْاحًا لَيْنَا فِعِيُّ ٱقَدَّى بِالْإِعْيَاءِ ا عَلَى لَنِّبِي صَرِلٌ وَسَرِّدُ وَائِمًا مَا فَرُقَرَ الْقُهُرِيُّ بِالْغِنَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الرصناعن شينينام للبين الوعن وعن معين اللهين والخكفاء المَوْتُنْكُمُ وَعُنْمَانَ هَا وُوْنِي الْمَنْ فَوْنِ مَكَّةً مَبْلًا وَالْإِيْحَاءِ اللَّهِ المُوسِّيُوخِهِ الْغُرِّ الْكِبَارِ لِلَالْبَيْ الْمُوالِمُ وَوَلَّ لِهِ وَوَلَّ لِهِ النَّجْرَاءِ الْمُ وانْصُرُولَاطِفُ وَأَرْحَنْ فِهَارِكِنْ وَاغْفِرُ وَسَاعِ ٱرْحَمَ الرُّحَاءِ الكاوَنو رانعنكو بسيالمتعارب إبجاه هركا مُعُطِي لَعَظاء الله ا وَاعْطِرِنْ قَاقِ السِعَاقَ مَا كُلُ الْكُوْلَادِ فَاالدُّعَاءِ والكادحين وسامويهم بالوداد اوالمطعيات تهم وساقى ماء الكيسيمًا الباعِثِ هن الكولِهِ الحَبابِ وزَحْوَا بِ والسَّنَاءِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَسُيَنِهُ إِلْمُهُ ارْكِ السِّعِيلِ وَتَابِعِيْهِ خَالِقُ السَّمَاءِ قال الغَقِ يُولِ المَعَدُ الْعَكِ لِرُوانَ كَرَامَاتِ الشَّيْنِجُ وَخَوَارِقَ عَادَاتِهِ لَوْ الْأَ

المُعِينِ الِدِّبْنِ وَالشَّيْغِ شَمَيْول لِدِّيْنِ وَالشَّيْخِ صَلْحِالِدِّ بَنِ وَالشَّيْخِ ظِهَا الِهِ لَدِّيْنِ والشيؤ كرنا لدِّين والشَّيْخِ سُلْطَان حَيْدِ الدِّينِ وَالشَّيْخِ ضِيَاءِ الدِّينِ وَالشَّيْخِ اَ خَلُهُ وَالشَّيْخِ حَسَرُ وَالشَّيْخِ سُلَهُ مَا نَ وَالشَّيْخِ عَبْلِ اللَّهُ وَالشَّيْخِ عَبْلُ اللَّهُ وَالشَّيْخِ عَلَيْ وَالشَّيْخِ حَسِنِ كُنَيَّاطِ وَالشَّيْخِ مُسُنِ وَالشَّيْخِ عَبُولِ سُّهِ بِيَا يَانِي وَالشَّيْخِ وَلِهُ وَالنَّينِ وَجِيْدٌ وَالنَّهِ يُخِ سُلُطَانُ مُعَمِّلُ يَا وُ كَانُ وَالنَّينِ سُلُطَانٌ مُعَكِّكُمُ سُعُودُ وَعَن خَوَلِيهُ عَادِي خَولِيهُ إِلَّا يَنِ الْمُكَفَّقِ فِشَكَرُ كُنُجُ الْمُكَاعَوِ فَرِيْدِ لِلِينِ فَعَلِيمُونَ إنظام الدِّينَ ٱلمُرُدِسِلِ مَعَ بُرُهَا إِن الدِّينِ الْقَاوَاتُ عَمَا مَا وَيِرِ إِلَّى بَلَكِ وَزُلْكُ الْم وَسَيِّنَ عُكَّلَ بَنْكَ هُ تَعَازُ كُلِيْمُ وَدَوَازُوسَيِّةِ بِنَااللَّهُ يَخِ صَلْعُوْدِوَ فَكِلْيُفَوْدِ الشَّيْخِ المعتمان المؤوق خليفتيه والشيخ أخمد ألمبرون فيخليفته والشيخ فقي ومحكل المكروفة وخليفه والشيخ كونين تنينا المكاجين وخليف والشيخ خوا الْبُارِكِينَ وَخِلِيفَتِ وِالشَّيْرِ وَقِائِرِ مِحْمَدُ كَامُسْتَا فِ الْمُثْتَاقِ فِي وَخِلَيْفَتِ وِالشَّيْرِي إصفى مُعَيِّلَ التَّاصِينِ وَخَلِيْفَتِهِ الشَّيْخِ مُعَيِّلَ عَبَالِلْقَادِ وُالْوَاصِلِيْنَ رَضِيً صلفة وتسليبه وأزكا فيتب وَوَحْدَيْتِهَاالْفَرُوتِيْةِالُوَاحِلِيِّيةِ إبن اتِك يَا اللهُ فِعَالُ لاَحَكِ يَدَ المَوْصَافِكَ الْأَوْلِيَةِ الْقُلُى سِيَّةِ الْمُلَامِينَ الْمُتَعَالِيَاتِ الْقَلِيمَا الْمُلَامِينَ الْمُتَعَالِيَاتِ الْقَلِيمَا وَاسْمَامُكُ الْمُسْنَىٰ لَعَدِيدَةً فِالْقُرْانِ الْمُسْنَىٰ لَعَدِيدَةً فِلْلُقُوالِيَّا الْمُسْنَىٰ لَعْلَمُ الْمُسْتَقِعَةُ عَلَيْهِ الْمُسْتَقِعَةُ فَلْمُ الْمُسْتَقِعَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُسْتَقِعَةُ عَلَيْهِ الْمُسْتَقِعَةُ عَلَيْهِ الْمُسْتَقِعَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَقِعَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُسْتَقِعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي الْمُسْتَقِعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي ع وَبِاسْ عِعْظِيْوِانْ دَعَالَحَلَيْهِ الجَبْتَ مِعْضُعُودٍ لْإِسْرَعِ سُنْعَادُ وَإِلَكُتُ عِلَا لَكُنْ عِنْ لَكُونَ الْمُعَالِمُ لَا لَهُ الْمُعَادِي لِمَ لَمُعَادِي لِمُسْعَاطُونَ فَا

دَاعِي لرِّجِيهِمِعَ القَبُولِيُ وَاجِهِ لِغَفُورِ مِعَ الشَّكُرُ المن تحافظ أوانجها وقينا الحيين تحوات مناولك [يَارَبُ يَارَبُ اطَلِقُنَا الْفَظَالِشَهَادَةِ بِالْعُصُورِ الهان الكقاصد والمعنى المن الكرّاد وكُلُّ مُناا إِبَااللَّهُ يَااللَّهُ يَامَا مُوْل افلالناقظ عندمغنا والإل والصّح بالسّعة ب صَلِ وَسَلِي عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ كِيا وَشَقِعَنْهُ وُلِنَا فِي عَدِ الْمُعَكِّلِ ٱصْلِحَ الفُصُولِ الْمُعَلِّولِ وَعَنُ مُعِينُ الدِّينِ رِضًا | مِنْكَ وَقَلِّ سُهُ بِالْإِسْرِضَا لناالِلقاء هَيَاسَنُوُكُ ايَوْمُ الْقِيلِمَةِ مُفْتَرِضًا إِنْعَ الْمُرَادُ وَيَعَمَّ نَنَا إِوَحَمُكُ نَالَكَ حَيْرٌ فِنَا انْتُلُومُ وَهُرًا فَلَا يَفْنَىٰ عَنَّا النَّوَابُ فَنَ الْحَصُولَ

إِعَبْدِكَ ذَا آمُنَ عَلَى فِي كَالسَّيْمَةَ فِي مُعَيِّقِ لِمَنْ الْمَوْلِي وَالْمَ وَحَرَّمَ واباتلها ولاده والعشيرة وجيرا يدانحوا يدوالطريقة وَمُرُشِدِهِ الْجُسُنِيُ فَقِيمُ عُمَّلًا مُرَكِّبَ مَسُتَانَ الْمُنَادِي لِرَحْمَة وامت وخيرالا منبيا كل ملاة وصَاءٌ وَلِ رُصَاءٌ وَفَوْزُ وَنَعُمَةً الْعَاشَدُنِنَا خَاجَامُعِيْنِ لِيمُنَّةً وَيُطِيعُهِمُ شَوْقًا بِانْوَاعِ لَنَّ وَ وصلفة وتسكيليم واعلى عطية العلاه كالمسلفة والإن والصِّف فينيقي الله

وخص بها رّحماننا وبِمَاتُشَا واستاذه عكامة الدهر فتردع وَبَاعِنِهِ السَّاعِيْ مُحَمَّدُ آبِي بَكُنِ الأوراخواينه آغوانه والإحبة وَأَوْلَادِ وَالصَّلَحَ الرَّكُولُ مِرْبُدِهُ وَعَفْقُ عَنِ الْمُكَارِحِ وَالسَّامِعِينَهُمْ وَحَمُكُ عَزِيْرِ ثُثُمَّ شُكُرٌ مَّعَ الثَّنَا | لِرَحْمَانِنَا بُنُ أُوِّحَتُمًا بِمِنَّاةً اللَّهِ

الشري للفي وَبِ الْعَالِمَ يَنَ اللَّهُمَّ صَلَّ صَلَّ صَلَّ عَلَى لَيْنَا كُنَّكُ إِنَّا الْعُلْغَ الْعُنَاتِ لِنَاسَبَقَ نَاصِرِالُعِنَّ بِالْعَقِّ وَالْمَادِي إِلْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْدُ وَعَلَى الْهِ وَتَحْيِدِ حَقَّ قَلْ دِعٌ وَمُفْدَادِةِ الْعَظِيْمِ اللَّهِ مُرْصَلٌ وَسَيلٌمُ وَشِيرٌ فَ كَرِّهُ وَعَجِدًا عَظِمُ وَيَارِكُ وَانْخِمُ عَلِي سِيِّدِ نَا وَمَوْلِلْنَا وَحَبِينِ نَا، وَقُرَّةً أَعُيمُونَا وَ وَسِيُلَتِنَا وَغُرُنَا وَ وَمُغُونًا، وَمَنْجًا نَاوَمَكُ النَاسَيِدِ لِلْ نَيْرَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَسَيِدِ لِلْ لَمُكْرَكِ وَكَلِ الْمَا فُلَاكِ وَالْخَلَامِينَ آجْمَعِينَ آلُهُ مِنَّا لِمَا فَلَاكُ مَا لَهُ كُلِسَ لَ لَعَاطِدَ وَعَائِمُ الْمَنْ إِنِنَانُ وَالْتَحْفِلُ لِمَا الْمُلَاكِمُ مَنَا لِحَيْدُ الرَّا يَعْنَاكُ وَالْمَعْنَدُ وَالْمَا الْمُلْكِلُونَ شَأَ الله تجامِعُه الْمُالِيَاتْ وَمَسَامِعُه الْعَالِيَاتَ وَقَرَا كُنَامَنَا فِي وَلِيِّكُ مُنَامِدًا وَ لِيِّكَ وَمَدَا عَ صَهِيِّكَ وَصَدَلَ عَ وَفِيِّكُ اللَّهِ عِينَا دَيْتَهُ وَكُلْبَ لُو قُطَابِ وَ

المُحَتَّكِينِ السَّاعِي إلى حَيْرِمِ لَا وَالْمُ ا ولي العن مرقالصُّبّارِني كُلّ شِن اللَّهُ وموسى عيسكا لفايق ينزهم او ورمث وزي ماء وريج وستماد وَعُمُرَ فِي عُنْمَانٍ عَلِيْ ذِي الْكَبَرَّةِ وازواجه المتطيبات العلية المسأن وحسر فترعباس من الما وَاهْلِ فَرَابَاتٍ لَّهُ وَمَوَدَّةِ وبألعكماء الصّالِحِيْنَ الْأَرْعُمَّةِ البَمِيّ إِمُعُيُولِ لِلِّينِ فُطْلُبِ لُولِكَ إِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَدُخِرُيْ مُعِينِ الدِّيْنِ فُطْبِ إِلَيْ اللَّ وَيَبْلُ اوَمَسْعُوْدٍ وَيُؤْمُمُ الْخِيرَتِي وتخانتة حسنني بنطني شهادج

والفضل على الله خير وسوله والخقال ومن فرسلان وانبيا المَاهُ مَرَابُوَاهِ يُمَرَنُونَ عَ لِجَنِيهِ وَآمُلَا كِهِ الْمُتَقَالِ سِنْ الْمُقَرِّيِينَ وَبِالْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ آبِي بَكُرُ وْ كَاطِمْ لِهِ الرَّهُ وَاءِ قُنَّ قِ مُصْلَطْفِ وَمَنْ سَادَشُنَّانَ الْحُنَانِ الشَّمَانِية وشايرات ابال سُول مُحَدّاً وَ الْبَاعِهِمُ شُمَّالًا فَاطِيبٍ كُلِّهِمُ ويُحِلُّ شَيُونِ فِي جَمِيهِ الطَّرَائِقِ اللَّهِ الْمُولِدِي إلى الرَّحْلِ بَارِعِا لُبَرِّيَةِ الْم وَقُطِبُ آقَاطِيبِ وَشَينحِ ٱلسَّنَائِجُ خُصُّهُ عَالَاتُهُ طُلِلًا لِعَالِمَ يُنَ وَتَاجِعِمُ وَخُلْنَا رِهِ فَعِيرُ وَ قُطْلِ ضِياءِ دِيْنَ المَّنْ اللهُ مُفَضُلاً وَرَجُمَلًا اللهِ مُفَضُلاً وَرَجُمَلًا اللهِ مُفْتِرِبَ بَعَنَاةً اللهُ مُفْتِرِبَ بَعَنَاةً وَخَالِصَ إِنْمَانٍ وَعِرْ فَانِ عَضْدَة الْمَالِدَ الْمَالِدَ أَكُمَلَ صِحَّة الْمَالِدَ أَكُمَلَ صِحَّة وَمَا لَا وَوُلْنَ اصُلِّكَا ثُنَمَّ بَرَكَةً | مَعَ الْبَاتِيَاتِ الْعَسَالِحَاتِ الْكَثِيرُةِ وَعِلْمًا أَلَٰهُ يَنيًّا وَنَافِعَ كَسُيهِ | وَقَلْبًا سَلِمُمَّا كَامِلَّ فِي السَّلَامَةِ اللَّهِ ويحيرات ونيائم الخزاى وجمنك ا وَدَهُ فَعُ مُنْضِرًا إِن وََّشَرِّ وَفِيتُنَةٍ [ وَبَلْوْى وَا فَاتٍ وَكُلِّ مُصِيْسَةٍ

لْهُ مُرَقَبُ لَنَا تَوْبِيدٌ تَصُوعًا وَفَيْ نُبَّامَعُهُ وَيَّا وَعَلَامَسُنَكُورًا وَالْإِخْلَاطُلِيًّا إُوَالْنَالِمَ الْقَالِينَ اللَّهُ وَاسْعِدُ مَنْ تَعَلَّنَا وَحَثَّنَا لَهُ لَا الصَّالِح فِي هِ فَا الشَّهُ لِلْهُ اللَّهُ وَكِ شَهْرِ وَصَعَانَ التَّارِجِ، وَخُصْلَ يُضَالَهِ وُ لِإِ مَا يُعُولَ وَكُلادٍ ا وَا فَرْ بَا يَا وَ وَاسَالِبَهُ نِ وَوَمَشَا يَجْنِهِ وَ الْحِبَّا يَهِ الْجُمَعِيْنَ شَعْلَ النَّهُ مُرِّحَمُّكِ عُلَّ عِينِ الْفَصْلِكَ فَلُهُ مَرْحَمَّا بِالْيَقِينِ الْفَصْلِكَ فَلُهُ مَرْحَمًا بِالْيَقِينِ العَطَاءَ رَسُوُلِنَاغُوْثَ الْحَزِيْنِ الْهُوَالْنُطْبُ السِّمَىٰ مُعِيْنِ دِيْنِ وَلِيَّ الْهِنْدِي ثَانِي مُعِي دِينِ الرَضَاءُكَ عَنُهُ مَا خَيْرَ الْمُعِينِ البحري هِمَا اللهِ فَاعَنْ اللهُ عِنْ الْوَعَنْ نَرَجَ وَعَنْ كُرِبِ وَسَائِنِ 🖁 وَعَنْ ا نِنَا نِبِ اَبْدَا إِن قَبَطْنِ | أَوَهُوْرِ ثِنَا وَمُعْضِبْنَا لِحُرُبُ إ المُ وَصَلِّ وَسَلَّرَ يَعَلَىٰ كُلِّدِينِي الْمُحَمِّدِ الْمُسْتَفَعِّ بَوْءَ شَجْنِ المَعَ الْإِلِ الْكِرَامِ وَصَحَبُ دِيْنِ الْوَقَطُبُيْنَا مُعِينِ وَمُحِي دِيْنِ الله يا الله إرْ وَعَمِوالْمَا وِحِينَ الْوَارْضَعَ نَفُطُنْهِ الْعُوْنِ الْمُعِينِ وِينَ صَلَّ سَرِّدْعَ لِي سَيِّبِ الْمُنْسَلِيْنَ | وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ الْجُمْعِينُ وَسَلَّمَ سَيْلِمُا كُنِيْرًا كَيْنِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّوالْعَالَمِينَ السَرَافِانُولِرُ حَانِيهُ عُنْ الرِّيْنَ أَجْدِيُ الْمَانُ ٱلسُنتَغِيْتَانِي مُعِيْنُ الدِّيْنَ ٱجْمِيْنِي الْمَانُ الْمُسْتَعِيْدَ الْمَانُ الْمُعْدِي إصرون مصطفى إنى معين الدين أجيري

جَلَعْتَ عَلَيْهِ خِلَعَ الْكُنْجَابِ وَأَخْتَرُتُهُ مِنْ بَايْنِ الْحَادِ الْأَحْمَابِ الْوَيْدِ مِنْ الْمُ بَيْنِ ٱسْبَاطِسَيِّدِ نَالِمَابَ طَابَ وَلَجَكَيْتَ عَلَيْهِ بِالنَّجَالِ الْاعْظِمُ ثَلَّ لَيْتَ النَهُ بِالتَّنَالِ لَا تَخْنَمُ وَا كُمُدُ لَهُ مُو قَالِقَ إِنْسَانِيَّة، وَحَقَالِقَ رَبَّانِيَّة، وَ المَقَامَاتِ فُطْبَانِيَّة، وَكَمَا كَاتِ عِنْ فَانِيَّة، وَجَعَلْتَهُ مَحَطَّا مَنْ رَا لِجَبِرُونِي ومَصْبَطَا نُوْالِلْكَكُوْتِ وَمُتَعَالِقًا إِبْلَاَ خَلَاقِ الصَّمَدَ إِندَّةٍ وَمُتَعَلِّقًا إِبْلُاكُ يَالِالْوَحْدَلُونِيَّهُ مَوْلْمَنَا وَسِيِّدَنِا وَدُخُونَا وَسَنَدِنَا الْعَارِفِ لِرَّبَّانِي وَالصّارِفِ النُّوْدَانِيُ وَالْوَحِيْدِ الصَّمَلَانِيُ وَالْفِرِيْ الْأَلْفَرْدَ الْنِي وَالشَّعَاعِ الْعَبْهُرِيِّ الشَّيَاعِ ال الْكَيْلَايِيّ وَالْمُتُطْنِلُ النَّبُويِّ السّرِي عَلَى خُوجْد مُعِينُ الدِّينِ السّنْجَرِي اللَّهُ مُ السّر احُرُسْنَا إِمِينِكَ وَعَوْنِكَ وَاخْصُصْنَا بِالْمُنِكَ وَمَرِّكَ وَتَوَلَّنَا بِإِخْتِيَا رِكَ اللَّهِ وَ حَيْرِكُ وَكُوا تَكُلُنَا إِلَى كَلاءً وَعَيْرِكَ وَهَبَ لَنَاعَا فِيَدَّعَيْرَ عَلَافِيةٍ وَادْ وَتُهَا وَ فَاهِيَةً عَبْرُ قُاهِيَةٍ وَاكْفِنَا عَنَاشِيَ لِلَّا ثُوَاءٍ وَاكْنُفْنَا بِغَوَاشِكُ لَا فِوَلَ تَظْفِرُ إِبنَا الْطُفَارَا لُوَعْمَاءُ لِ تَكَ سِمِيْعُ الدُّعَاءُ ٱللهُ عَاءُ آلُهُ مُرِّا تَابِعِبَا لِل لُوَمْ وَاعِظَ لَا مَالِلُ سَلَا اللهُ عَالِهِ اللهُ عَلَا اللهُ عَالَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَينِفَالِهُ لَمُعَاصِيْهِ الْخَطَايَا وَالسَّيْعَاتِ ثُونَاءُ وَيَسْتَلُكُ اللَّهُ مَّانُ لَا تَكَعَلَنَا وفي مَقَامِنَا هٰمَا ذُنْبَالِ لاَ عَفَرَتَه فُولَا عَبْبًا لِلاَسْتَرُتَه وَلَا هَمَّا لِلاَ وَرَجْ عَنَ وُلا عَا لَا كَانَشُهُ مُنْ كُونِ مُنْ إِنَّا لِكُوا مَا يُدُوا كَا اَجَبُتُ هُ وَلَا مِرْفِظًا اللَّهِ ا الاشعكيت فولا بحريها الهارش أتدا امين بارب ألعالين الله والنستالة السِّعَاءَ فِي عِلاَ تِنَامَ النَّهَاءَ فِي عَلَاتِنَا وَالسَّعَادَةَ فِيْنَا وَفِي ا وُلَا دِنَا وَا قَارِينَا فَكِحْبَابِنَا وَيَحِيْرَانِنَا وَفِهِبُنْ لَهُ مُرْحَتَى عَلَيْنَا كُلِهِ مُ آجَمَعِ بْنَ ٱللَّهُ عُرَّا وَجَنْنَا واعن عَنَّا ، وَسَامِحْنَا فِي كُلِّ الْمَا لَاتِ وَنَقَتَ لَ مِنَّامَا قَلَ مُنَا مِنَا مِنْ إِلْسَالِمًا لِم